# مجمتّدمَا قِرالناصِرْيّ

> وَلِرِ لِالْمُعَارِفِ لِلْمُطْبُوبَعَاتُ سِيئِونَ - بنناب

مغ ا لآمام علي فو عهده لمالك الاشتر

# جميع الحقوق محفوظة لفؤلف

الطبعة الاولى، ١٩٧٣ – ١٣٩٣

الطبعةالشًانية ١٤٠٠ م - ١٩٨٠ م بيروت

### تقدمسة

# الطبعّة الأولى

# بسم الله الرحمن الرحيم

وبسه نستمين والصلاة والسلام على محسد وآله الطاهرين . وبعد : لما كان عهد امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) الذي وجهه لتلميذه وعامسله على مصر مالك الأشتر النخعي المشهور بـ ( المعهد العلوي ، او عهد مالك ) .

لما كان هذا العهد من الوثائق التاريخية المهمة ، وهو بمثابة ثورة اصلاحية بناءة لسير القادة والولاة مع شعوبهم ومن تحت ايديهم، ولرسم الطريق وتحديد العلائق بين – المفتين ، وكان من الأهمية القصوى ان يوضع امام مسيرة البشرية ، وتمكن الاجيال من تدارسه والانتفاع بمضامينه ليؤدي دوره في مجال البناء والتوجيه .

بادرت لضبط العهد وشرح بعض معانيه معتسجيل لجوانب ملأت نفسي اعجاباً بالعهد ، وأنا واثق اني لا أفي العهد الثمين

حقه بمدما تعاقب على شرحه وطبعه وترجمته الى كثير من اللغات علية القوم واساطين العلماء والادباء في مختلف الاجيال، وقالوا فيه من النثر والنظم ما لا يحصى ويعد .

ولكن الذي حملني على ما قمت به تجاه هذا العهد من الجهد البسيط هو ندرة الحصول عليه مع شدة الحاجة إليه ، وقد طبع بأوقات مختلفة وشرح بشروح كثيرة .

اشتهر منها: ما كتبه المرحوم الاستاذ توفيق الفكيكي حيث أوسعمه بحثًا وتعليقًا وأخرجه بمجلدين بإسم (الراعي والرعية) وطبع اخيرًا بمجلد واحد.

ومنها : طبعته ضمن ترجمة وافية لمالك الاشتر بقلم العججة السيد محمد تقي الحكيم .

وهذاك طبعات للعهد مجرداً، ومشروحاً، ومترجماً، كشرح المرحوم محمدعبده المسمى (مقتبس السياسة) المطبوع سنة ١٣١٧هـ

وشرح السيد ماجد البحراني المسمى ( التحفة السليمانية )
 في ستين فصلاً طبع في طهران .

وشرح محمد صالح الروغني القزويني من علماء القرن الحادي عشر .

وترجمة الوقاري الوصــال الشاعر الشــيرازي المتوفي
 سنة ١٢٧٤ ه.

- وشرح سلطان محمد المتوفي سنة ١٣٤٠ ه والمسمى بـ اساس
   السماسة في تأسيس الرياسة .
- وشرح للملامة الهادي البير جندي المطبوع سنة ١٣٥٥ هـ
- وشرح الحسين الهمداني ( هداية الحسام لهداية الاحكام ).
- وشرح الفاضل بدايع نكار ترجمة الفاضل محسد جلال الدين
   الى اللغة التركية .
- و شرح ينسب الى محمد باقر بن محمد تقي ولعله المجلسي (ق.س) مضافاً لطبعه ضمن نهسبج البلاغة بمختلف شروحه واهمها شرح ابن ابي الحديد المعتزلي في شرحه الكبير على النهج ، ومع كل هـذا فلا يكاد الراثي يقع له على اثر من طبعاته المستقلة في المكاتب الاسلامية والعربية ، باعتبار الحاجة الى وجوده مستقلا.

لذا بادرت بعد الاتكال على الله الطبعه مع تعليقات بسيطة وشروح لبعض معانيه، وقد مت له ترجمة مختصرة لمالك الاشتر لعلاقته بالعهد، وباعتباره ثاني شخصيتي العهد، راجياً ان يهديني الله الى القول المسديد، وان يجللني بروحانية صاحب العهد.

ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

ولي من حسن ظن القراء الكرام كبير الأمل في القبول والرضا .

عراق – ناصریه

١٣٩٣ ه حمد باقر الناصري

### مقدمة الطبعة الثانية

## يسم الله ولله الحمد

كان من ابرز مظاهر تنامي الوعي الاجتماعي بالاسلام وركائزه ، اقبال الناس على البحث عن كل ما له صلة بالتراث الاسلامي في مختلف الابعاد الفكرية الاسلامية ، وطبيعي أن يعود الناس الى عطاء هذا العملاق الاسلامي الفريد ـ الامام على (٤) ـ ليدرسوه وينتهلوا منــه ما اتسعت له مداركهم من عطائه ونبعه الغنى الذي تتلمذ فيه على القرآن ، فكان ما اخذه من القرآن بالاضافة السي ما البلاغية بما فيها من عمق ونضج ، وبما استهدفته من معالجات ذات اصالة كانت وما تزال تشكل استجابة لكثير من حاجات المجتمع، واجابة لكثير من اسئلته ، ومنها هذا العهد العظيم الذي اعرضه للقاري مشروحا بما اظنه يناسب الواقع المعاش ليكون في متناول يهد القارىء المعاصر بطبعته الثانية المصححة • لعل الله ينفع به في هذه الفترات التي يحتاج فيها المسلم الى رفد من ينابيعه الثرة لينهل منه وليلبي حاجاته وتطلعاته . وفي هذا العهد ما يكف ل ذلك في مواضيعه الخاصةوالعامة ، مع شكري لالحاح القراء وبعض دور النشر وطلبهم المتواصل لاعادة طبم هذا العهد الجليل والله من وراء القصد •

# ما لك ا الأنثنتر

#### اسمه ونسبه :

هو مالك بن الحرث بن عبد يغوث بن مسلمة بمن ربيمة بن خزيمة بن سعد بن مالك بن النخع .

وينتمي الى قبيلة ( مذحج ) وهي من القبائل العربيـــة المشهورة كان يسكن اكثرها اليمن لأن اصلها من هناك، وكان لقبيلة مذحج نفوذ كبير في البصرة والكوفة في صدر الاسلام.

وتنتمي هذه القبيلة الى جدها الأعلى وهو مالك بن ودد ، سليل قحطان (١) ومذحج هي القبيلة التي يروى ان النبي (ص) قال فيها د اكثر القبائل في الجنة مذحج ، (٢).

لماذا لقب بالأشتر ؟ اختلف المؤرخون في سبب اشتهار مالك بالأشتر فمنهم من عزاه الى ان اسم احد اجداد مالك

<sup>(</sup>١) ذكر في المنجد الطبعة ١٦.

<sup>(</sup>٢) رواء القرطبي في القصد والملل عن ابي عمير .

الأشتر. ومنهم من قال: إن ظهور لقب الأشتر على مالك يرجع الى واقعة اليرموك حيث اصيب بها مالك ونزل السيف الى عينه فشترها ، فاشتهر بالأشتر مستعيناً لهذا الرأي بالمنى اللهوي على بعض وجوهه، ان الشتر هو انقلاب العين وتشنجها.

## حلم مالك :

روى المجلسي (ق.س) في البحار ان مالك الاشتر رضوان الله عليه كان مجتازاً ذات يوم في السوق وعليه قيص.. وعمامة فرآه بعض السوقة فازدرى به (وقيل إنه رماه ببعض الخضراوات الفاسدة) فمضى مالك لسبيله ولم يلتفت ، فقيل للسوقي ويلك أتعرف لمن رميت ؟ فقال : لا ، فقيل له هذا مالك صاحب امير المؤمنين (ع) فارتعد الرجل ومضى ليعتذر إليه ، وقد دخل مالك مسجداً وهو قائم يصلي فلما انفتل من صلاته اكب الرجل على قدمي مالك يقبلها ، فقال له مالك ما هذا الأمر ؟ فقال: اعتذر إليك مما صنعت ، فقال له مالك ؛ لا بأس عليك فوالله ما دخلت هذا المسجد إلا لأستغفر الله لك .

#### شجاعة مالك :

شارك مالك رضوان الله عليه في اكثر الحروب التي خاضها المسلمون وخاصة تلك التي قادها امير المؤمنير علي بن ابي طالب (ع) في حرب الناكثين والمارقين والقاسطين، وابدى فيها من الشجاعة والاقدام ما يحير الالباب، وهناك مواقف جليلة من شجاعة مالك تجسدر الاشارة إليها والوقوف عندها قليلا لتتضع شخصية هذا الجاهد العظيم.

١ ــ موقفه من الفوضى في الحكم ايام الخليفة عثمان بن عفان
 وتزعمه المعارضة ، وتوجهه الى المدينة المنورة على رأس حمسلة
 المعارضة حتى كان ما كان .

٢ ــ موقفه من تلكىء اهل الكوفة وتباطئهم عن اللحوق
 بعلي (ع) حينا توجه الى البصرة لاخماد التمرد الاول المعروف
 بحرب الجل .

٣ ـ مواقفه المتكررة قبال معاوية بن ابي سفيان واهمها حرب صفين، وما ابدى فيه مالك من الشجاعة ورباطة الجأش حتى أوشك النصر ان يستم على يده لولا النفاق والتخاذل الذي وقع في معسكر الامام، وكم كان مالك جريثاً ثابت اليقين لا يهاب الموت عندما استأذن الامام (ع) في ذلك اليوم بأن يأذن له بمواصلة الحرب حتى ولو استدعى الامر بأن يقلب الصف ويحاربها معاً.

وفي شجاعة مالك يقول ابن ابي الحديد :

( فله الم قامت عن الأشتر لو أن انساناً 'يقسم أن الله تمالى ما خلق في العرب ولا في العجم اشجع منه إلا أستاذه علي بن ابي طالب لما خشيت عليه الأثم ).

## صلابة العقيدة عند مالك :

حياة مالك سجل حافل بالمواقف المسرفة وبالجرأة والصلابة في إحقاق الحق ومناهضة الباطل والمجاهرة بالعقيدة في الشدة والرخاء، ومن تلك المواقف الرائعة من صلابة عقيدة مالك ، موقفه عندما حاصر الثوار عثان بن عفان بعد نقمة المسلمين على تصرفاته واطلاقه المنان لبني أمية في التحكم بأموال المسلمين ودمائهم ، ونهم مروان بن الحكم في السرقة من بيت مال المسلمين بلاحساب ، وتصرفات الولاة الذين ولام عثان على الناس دون مقدرة سياسية او حصانة او سابقة دينية ، فعندها علت من المسلمين صيحات الاستنكار لهذه الأفعال وغيرها.

وجاهر المصلحون لمثان بما حوله من بطانة ، وسوء و تصرفاتهم ، وشخصت الوفود لتُطلع عثان على ماحل بالمسلمين من جراء اهماله وتسلم الشؤون الاسلامية لغير أهلها، و اهمال الأحكام الاسلامية حتى قالت عائشة بنت ابي بكر

جهراً وهي تحرض على حرب عثان : ( اقتلوا نعثل (۱) قتله الله ، هذه قميص رسول الله لم تبل وعثان قد أبلى سنة رسول الله ) فعندها ثار المسلمون وحاصروا عسان في داره طلباً للاصلاح ، فسأل عثان عن أوجه الثائرين وكانوا وفوداً من مصر والمراق والحجاز واليمن وغيرهم ، وفيهم طلعة والزبير وابنه عبدالله .

فأشير على عثمان بأن وجيه الثائرين هو مالك الأشتر فأرسل خلفه فلما حضر مالك عند عثمان قال عثمان :

يا أشتر ما يريد الناس مني ؟

فقال مالك لعثان: ثلاثًا ليس من احداهن بد.. يخيرونك بين أن تخلع لهم أمرهم فتقول هــذا أمركم فاختاروا له من شئتم ، وبـــين أن تقتص من نفسك ، فأن أبيت فإن اللقوم قاتلوك .

وإن دل هذا الموقف فإنما يدل على صلابة العقيدة عند ماللك وصدق لهجته في نقل مشاعر المسلمين الى ولى الأمر دون دجل او ممالاة ، كما هو شأن كشمير بمن يجالس الأمراء فان هؤلاء

<sup>(</sup>١) نعثل اسم يهودي كان في المدينة مدعاة للسخرية ، وتشبيه عثارف بنمثل اليهودي مبالفة منها في التنكيل بعثان .

الجلاس تعودوا الرياء والمصانعة وتزيين اعمال الحكام ، وعدم الجاهرة بالتمول ليطلع الحكام على مسا يجيش بنفوس الرعية ، وبسبب دجل مرافقي الحكام ومستشاريهم فشلت كشير من القيادات ، وانهارت كثير من الدول .

# الامام علي (ع) يشهد بصلابة مالك:

عندما أخـــبر علي (ع) بامتناع الأشتر عن التوقيع على صحيفة التحكيم يوم صفين حيث جاء اهل الكوفة يشكون مالكا عند علي (ع) لمدم توقيعه على صحيفة التحكيم .

أجابهم علي (ع): (وليت لي فيكم مثله اثنين ، بل ليت في فيكم مثله اثنين ، بل ليت في فيكم مثله واحداً يرى في عدوي مثل رأيه إذا لحقت علي مؤنتكم ، ورجوت ان يستقيم لي بعض اودكم ...) ويستمر الامام علي (ع) في تكريم مالك في مواطن عديدة ، وأعظم بها شهادة تصدر من امام معصوم كعلي بن ابي طالب، الذي قال فيه رسول الله (ص):

# [ علي مع الحق والحق مع علي .... ]

وكفى لابي ابراهيم فخراً ان تتوج صفحات حياته الوضاءة جمظيم المدح والتأبين من إمام المسلمين .

أمنها ما روي من نص كتاب علي (ع) الى أهـل مصر

## بسم الله الوحمن الرحيم

من عبد الله علي امير المؤمنين الى من بمصر من المسلمين الذين غضبوا لله حين ُعصي في الارض ، وضرب الجور بارواقه على البر والفاجر ، فلا حق ُيستراح إليه ولا منكر ُيتناهى

سلام عليكم فإني احمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عبداً من عباد الله لا ينام أيام الخوف ، ولا ينكل عن الأعداء حذار الدوائر ، لا ناكل من قيدم ، ولا واه في عزم ، من أشد عباد الله بأسا ، واكرمهم حسبا ، اضر على الفجار من حريق النار ، وأبعد الناس من دنس او عار ، وهو مالك بن الحارث الأشتر حسام صارم ، لا نابي الضريبة ولا كليل الحد ، حليم في السلم ، رزين في الحرب ، الضريبة ولا كليل الحد ، حليم في السلم ، رزين في الحرب ، ذو رأي أصيل ، وصبر جميل ، فاسمعوا له واطبعوا أمره ، فإن امركم بالنفر أنفروا ، وإن أمركم أن تقيموا اقيموا ، فإن امركم بالنفر أنفروا ، وإن أمركم أن تقيموا اقيموا ، فإنه لا يقدم ولا يحبجم إلا بأمري ، وقد آثرتكم به على نفسي، نصيحة لكم ، وشدة شكيمة على عسدوكم ، عصمكم اله

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب ورد في مصادر عديدة وهو غير العهد المشهور بعهد مالك الذي سيأتي الكلام عليه .

بالهدى ، وثبتكم بالتقوى ، .. لما يحب ويرضى ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

كا كتب على علائة الى زياد بن النضر وشريح بن هاني حين أمر علمها مالك الأشتر:

« أمسا بعد فقد أمر"ت عليكما وعلى من في حيزكما ، مالك بن الحارث الأشتر ، فاسمعا له واطيعا ، واجعلاه درعا وجناً فإنه بمن لا يخاف وهنه ولا سقطته ، . . ولا بطؤه عما الاسراع إليه احزم، ولا اسراعه الى ما الابطاء عنه أمثل ».

و كتب امير المؤمنين (ع) الى مالك ليستدعيه من نصيبين (١) حين اضطربت مصر على محسد بن ابي بكر (رض ) فقال خاطباً مالك :

د أما بعد فإنك بما استظهر به على اقامة الدين ، واقم به نخوة الأثيم ، وأسد به الثغر المخوف ، وقد كنت وليت محد ابن ابي بكر مصر فخرجت عليه الخوارج وهو غلام حدث السن ، ليس بذي تجربة للحرب، فاقدم علي ننظر فيا ينبغي واستخلف على عملك أهل الثقة والنصيحة من اصحابك والسلام».

 <sup>(</sup>١) مدينة من توابع حلب بسوريا بالترب من الحدود الدركية السورية ولمل الذاهب من الموصل الى حلب بالقطار يمر عليها حالياً.

## شهادة النبي (س) بايمان مالك :

روى كثير من المؤرخين ، كالبلاذري في أنسابه ، والحاكم في مستدركه ، وغيرهما من الخاصة والعامة، رووا حديثًا عن النبي (ص) يدل على فضل مالك الأشتر وايمانه وعظيم مكانته.

وهو ان النبي (ص) عندما كان يتحدث لأصحابه بما يقع بعده وعن موت ابي ذر (رض) والأرض الستي يدفن فيهـــا والقوم الذين يلون دفنه قال (ص) :

« ليموتن احسدكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من المؤمنين » وفي لفظ البلاذري « يلي دفنه رهط صالحون » .

وقد صح من طرق عديدة انمالك الأشتر كان ماراً بفلاة قرب منفى ابي ذر في الربذة (١) بعد ان شق على الخليفة عثان بن عفان بقاء ابي ذر في المسدينة او الشام لاستمراره بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وجرأته في تحذير الحاكمين من مغبة الاسترسال في الشهوات والتصرف في البلاد والعباد بما لا يرضي الله سبحانه ، وبعد محاولات عديدة لاسكات ابي ذر استخدم فيها الاغراء والعنف فلما لم يجسديا نفعاً . ابعدوه الى الربذة فيها الاغراء والعنف فلما لم يجسديا نفعاً . ابعدوه الى الربذة

ففكر معاوية في القضاء على مالك قبل استلام منصبه حيث هداه مكره وختله وتمرسه في التآمر والاغتيالات وهيأ له من دس السم لمالك في عسل عندما كان في مسدينة القازم (١) على اختلاف الروايات فيمن دس لمالك السم ، هل كان هو احسد خدمه، او هو الشخص الذي صحب مالك فأنس به مالك لكاله وظرفه واستأمنه على نفسه ورفعه الى مجلسه فجازاه جسزاء مسناء .

وعندها فرح معاوية بمسبوت الاشتر فرحاً شديداً وأظهر الشاتة بعلي امير المؤمنين (ع) حينا خطب الناس في الشام يمد ورود خبر موت مالك فقال معاوية :

( ... اما بعد فإنه كانت لعلي بن ابي طالب يدان يمينان

<sup>(</sup>١) القازم بلد بين مصر ومكة وإليه يضاف بحر المقازم لأنه عل طرفه الشالي . ( المنجد ) وهي اليوم قرية معروفة بالقرب من القياهرة ومحطية المقطار فيها تسمى بالقلج وقبر مالك فيها مشهور بـ ( مرقد الشيخ العجمي ) وقد تشر فننا بزيارته وقراءة الفاتحة على روحه كا يروي ذلك الذاءبون إليه .

روى ذلـك شيخنا الأميني (ق.س) في كتابه الغدير عن الطبري والكامل وابن ابي الحديد .

وبقدر ما أفرح موت مالك الناكثين والمارقين والقاسطين فقد احزن موت مالك جميع المؤمنين وشق نعيه على على (ع) وكان موته خسارة كبرى للمؤمنين وهم في اوج صراعهم مسع الكغر والانحراف الاموي .

ولهذا اشار على (ع) عندما دخل عليه جماعة من شيوخ النخع بعد موت الاشتر فوجدو، قسد حزن عليه حزناً عظيماً فقالوا له معزين ومسلين : لشد ما حزنت عليه ! .

فقال (ع) واعظم بــه هالكاً ومفقوداً أما والله لقد أذل موته اهل المشرق واعز اهل المغرب ...

وقال (ع) : مؤبناً لمالك بكلمته المشهورة :

«رحم الله مالكماً فلقد كان لي كما كنت لرسول الله (ص)».

وروي في تنقيح المقال للمامقاني :

ان امير المؤمنين (ع) لما نعي إليه الاشتر تأوه حزنا وقال: « رحم الله مالكاً ، وما مالك ، عز علي به هالكاً ،

# نص العهد العلوي الشريف

مع تعليقات المؤلف

الثانا على وفقهائنا جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وبعض التابعين كسعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك ، وبعض فقهاء مكة وقرائها ومنهم بن كثير ، وبعض قراء الكوفة وفقهاؤها منهم عاصم والكسائي والشافعي واحمد ، يذهب هؤلاء وغيرهم ان البسملة آية من كل سورة من سور القرآن الكريم ولهم على ذلك ادلة منها :

١ - اجماع الصحابة ومن بعدهم على اثباتها في المصحف في اول كل سورة عدا سورة براثة مع الامر بتجريد القرآن من كل ما ليس منه ، ومن ثم لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة على ما ورد في ذلك من الاحاديث فقد اخرج مسلم في صحيحه عن انس (رض) انه قال: قال رسول الله (ص) (أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) وروى ابو داوود عن ابن عباس ان رسول الله كان لا يعرف انقضاء السورة حتى ينزل عليسه يسم الله الرحمن الرحيم والسبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم الرحيم السبع المثاني ، وبسم الله الرحمن الرحيم الحدى آياتها .

٣ - اجمع المسلمون على ان مسا بين الدفتين كلام الله تمالى
 والبسملة لا اشكال انها منه وبين الدفتين ...

ويقول السيدقطب في تفسيره لسورة الفاتحة: تبدأ السورة ==

هذا ما امر به عبد الله على امير المؤمنين (۱) ، مالك بن الحارث الأشتر في عهده اليه حين ولاه مصر جباية خراجها وجهاد عدوها ، واستصلاح اهلها ، وعمارة بلادها (۲)

= بسم الله الرحمن الرحيم، ومع الخلاف حول البسملة... فإن الارجح انها آية من سورة الفاتحة ، وبها تحتسب آياتها سبعاً والبدء باسم الله هدو الادب الذي اوصى الله لنبيه (ص) في اول ما نزل من القرآن باتفاق ، وهدو قوله تعالى : ( إقرأ باسم ربك... ) وهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الاسلامي الكبرى من ان الله (هو الاول والآخر، والظاهر والباطن..)

فبإسمه إذن يكون كل ابتــداء وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه .

(۱): ومن آداب الكنابة عند السلف الصالح من الانبياء والصلحاء ان يشرعوا بعد البسملة بالإعتراف لله بالعبودية والاذعان ، وانه تعالى فوق كل شيء ولا يخفى ما في هده السنة من ترويض للنفوس ، وتواضع تجاه عظمة الله ودفسع لأفة الغرور والطفيان ، وشهوة الملك والسلطان .

(۲) تنضح من فقرات العهد الاربعـــة ، نظرة الاسلام
 للحكم ، وان الحكم بنظر الاسلام وسيلة لا غاية .

ولسانه، فانه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره واعزاز من اعزه، وآمره ان يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجمحات فان النفس امارة بالسوء إلاما رحم الله (۱).

= تخلف الناس عن العمل بكتاب الله وهدي عترته وسننهم (ع) وتنكبوا الطريق المستقيم ففقدوا سعادة الدنيا، فترى الناس في شقاء دائم وبلاء مستطير من الفوضى والجشع والخوف والهلع وعدم الاستقرار وعدم التذوق لملاذ الحياة وعظيم المخترعات، ولعذاب الآخرة أشد واخزى لمن تنكب عن احكام الله واوامره ونبذ الكتاب والعترة ، واتخذ اعداء الله اولياء ، وحكم بغير ما انزل الله .

اجارنا الله من ذلك وهدانا سواء السبيل .

(١) يزعها اي يمنعها عند جموحها وإقدامها وميلها الملذات والشهوات ، وقد قسم الفلاسفة الاسلاميون النفس الى النفس المطمئنة، والنفس اللوامة ، والنفس الامارة بالسوم، مستفيدين هذا التقسيم من آيات القرآن الكريمالتي تعرضت لذكر النفس،

فيقول الطبرسي في مجمع البيان عند تعرضه للنفس الأسمارة بالسوء في سورة يوسف ، ان النفس الأمـــارة بالسوء ، اي كثيرة الامر بالسوء، والشهوة قد تدعو الانسان الى المعصية = = ( والالف والسلام للجنس فيكون المعنى ) ان كل النفوس كذلك إلا ما رحم ربي : اي إلا من رحمسه الله فعصمه بأن لطف له ، فوطتن نفسه على الحق والمدل وهذا مسا اراده الله من جميع المكلفين ومن ولاة الامور بوجه خاص ، وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وقصرة دين الله واحقاق الحق وقد ورد في الكتاب العزيز آيات كثيرة تؤكد على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، منها قوله تعالى :

[ ولتكن منكم امة يدعون الى الخسير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ] آل عمران آية ١٠٤

وقوله تمالی : [ إن تنصروا الله ينصركم ويثبتاقدامكم] سورة محمد آية ٧

وقوله تمالى : [ ولينصرن الله من ينصره ... ] سورة الحج آية ٣٩

وقول رسول الله (ص): (من رأى منكم منكراً فلينكره بيده ، فإن لم يتمكن فبلسانه ، فإن لم يتمكن فبقلبه وذلك اضعف الايمان).

وبذلك تقطع حجة المعتذرين المتهاونين في الامر بالمعروف النهي عن المنكر .

( الأشتر م ـ ٣ )

ثم إعلم يا مالك ، إني قد وجهتك الى بىلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور ، وان الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من امور الولاة قبلك و يقولون فيك ما كنت تقول فيهم (١١) .

م يطسمن الله تعالى القائمين بهذا الواجب بأنسه تعالى قد تكفل بنصر من ينصره واعزاز من يعز دينسه كما تقدم في الآيات الكريمة ، ويؤكد امير المؤمنين (ع) على المسلمين عامة والحكام خاصة بأنهم في خطر من شهوات النفوس وجمحاتها وليس لهم منجى إلا بكسر النفس وعسدم الاسترسال معها بالشهوات وان من اسلس لنفسه القيادة اوردته المهالك وسارت به في اوعر المسالك .

## وجميل قول الشاعر :

النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم

(۱) ما اعمقه من تفكير يفور الى سبر الحقائق وتوضيح معالم الطريق السلم ، وان الانسان متى ما احس انه مرصود الحركات من الله ومن الناس، وتلمس سبيرة الغابرين ليستفيد =

و إنما يُستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على السُن عباده، فليكن احب الذخائر اليك ذخيرة العمل الصالح، فأملك هو الله ، و شح تنفسك عما لا يحل لك فإن الشُح بالنفس الانصاف منها فيما احبت أو كرهت (١).

من العظات والعبر فإنه يسعد ويسعد من يتعلق به وينبه (ع) ولاة الامور الى ضرورة تفهم احوال البلد ، وانه بلد عريق عاش الوانا من السياسات بما فيها العدل والجور ، وان على ولاة الامور ان يدركوا خطر المسؤولية وضرورة تفهمهم لمشاكل العامة وكيف ان العامة يرون الوالي هو القادر القدير على كل ما يصبون إليه ،وان كل فرد من الرعية يطمع في رعاية الوالي له وحل مشاكله، وان الوالي متى مسا تفهم مشاكل الناس على ضوء تجاربه قبل ان أيولى عليهم، وكيف انه كان بالامس يطمع بعدل الولاة ولا يرى لهم عذراً في اهمال الصغير والكبير من شؤون البلاد والعباد .

نعم متى نظر ولاة الامور بمثل هسده العين البصيرة ، وانتفعوا بتوجيهات على (ع) وامثاله من حكماء البشرية فانهم سيسلمون من التقصير بحق الرعية المؤدى لسخطها وهماجها .

(١) يؤكد (ع) على ولاة الامور بالاحسان للعباد مــع =ــ

# وأشعر قلبك الرحمة للرعيـة ، والمحبة لهم، واللطف

(1)

مراعاة مرضاة الله تعالى ، وإن اعز ما يدخره المرء هو
 العمل الصالح فإنه ذخيرة للدنيا والآخرة ، قسال تعالى :
 والعصر إن الانسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعساوا
 الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر] .

ثم يرسم (ع) لعامة المسلمين معالم الطريق لرضا الله تعالى حيث يقول : ( املك هواك ... ) فان متابعة الهوى تورد الانسان موارد الهلكات ، وتبعده عن الله والطاعات وفي المأثور ( اخوف ما اخاف عليكم اثنان : إتباع الهوى وطول الامل ) .

ويستمر امير المؤمنين (ع) في رسم معالم الطريق السليم حيث يقول: (وشح بنفسك عما لا يحل لك ...) والشح الذي يدعو إليه الامام (ع) هو غير الشح المذموم في الكتاب المعزيز بقوله تعالى: [ومن بوق شح نفسه فاولئك هم المهتدون]. وإنما المراد بالشح في كلام الامام هو ان لا يستجيب المرء لشهوات نفسه في كل ما تطلب حتى ولو بالحرام، وتعدي حدود الله والاعتداء على حقوق الآخرين.

(١)يشير عليه السلام الى محامد صفات الولاة ومنهاان يشمر الوالي قلبه بوجوب الرحمة والعطف والمحبة واللطف بالرعية =

وبذلك يسود الوثام ويعم الاستقرار وتخلص الرعيه للوالي.
 والحديث يقول: الرحماء برحمهم الله ، وفي حديث آخر:
 ارحموا من في الارض برحمكم من في السياء.

وابرز صفات الله تعالى الرحمن الرحم ، والرحمة صفة تميز الانسان عن الحيوان ، بسل إن الاسلام ذهب في تأكيده على الرحمة الى درجة انه قرر واوجبالرفق والرحمة حتى بالحيوان، وافرد له فصولاً فقهية .

كا إذا كان عند شخص ماء يحتاجه لوضوء صلاة وهناك حيوان محترم تتوقف حياته على هذا الماء فان الشارع الزم المكلف بالعدول للتيمم ، وتوفير الماء لحفظ حياة الحيوان المعاطش.

وروي عن النبي (ص) قوله : إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها ولم تطعمها حتى ماتت .

كا حرم الاسلام على الانسان حبس الحيوان إلا إذا وقر له طعامه وشرابه .

ويروى ان رجـلاً يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بشراً ، فنزل فيها فشرب ثم خرج وإذا بكلب يلهث ــ يأكل الثرى من العطش ، فقال الرجل لقد بلــغ هذا الكلب من ـــ

ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنماً كلهم، فانهم صنفان إما اخ لك في الدين او نظير لك في الحلق (١)

يفرط منهم الزلل، وتعرض لهم العلل، ويؤتى على ايديهم في العمد والخطأ ، فاعطهم من عفوك وصفحك مشل الذي

المطش مثل الذي كان بلغ مني ، فنزل البئر فملاً خفه ماء
 ثم امسكه بفية حتى رقى فسقى الكلب ، فشكر الله تعالى
 فغفر له ، فقال الصحابة :

يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجراً ؟

فقال النبي (ص) : ( في كل كبد رطبة حرى أجر ) .

(۱) ثم يندد امير المؤمنين بمساوى، صفات الولاة.. والحكام، ومنها الجشع واغتنام اموال النـاس بالباطل، والفتك بهم كفتك الوحوش الضارية.. متضرعين لانواع ظلمهم مججج واهية.

ويحث (ع) على مراعـاة الولاة للرعية والمساواة بينهم بالحقوق والواجبات ، وان يكون مـايزان الحق حاكمـاً في الامور كلها .

فالناس إمُـــا اخ لك في الدين او نظير لـــك في الخلق والانسانية ، ولكل منها حق عليك .

تحب ان يعطيك الله من عفوه وصفحه ، فانك فوقهم ووالي الامر عليك فوقك والله فوق من ولاك ، وقد استكفاك امرهم ، وابتلاك بهم ، ولا تنصبن نفسك لحرب الله فانه لا يدى لك بنقمته ، ولا غنى بك عن عفوه ورحمته (١).

(١) يحذر عليه السلام الناس عامة والولاة خاصة بأن لا يفتروا بجا عندهم من المال والاعوان ، فيغتكوا بالناس دون رحمة او شفقة فان الناس يفرط منهم الزلل – اي يسبق منهم الزلل والجهل – وبذلك يكون الوالي ملزماً بترجيح جانب العفو على جانب القصاص كلما وجند لذلك سبيلا وفي النص الفقهي ( تدرأ الحدود بالشبهات ) اي ترفع الحدود ولا تقام ما دام هناك بجال وشبهة تفسر لصالح الجاني وانك ايها الحاكم او القوي كما تطمعون في عفو من فوقك فهم يطمعون في عفوك.

وانك ايها الحاكم والرالي لشؤون الرعية حينا وليت عليهم لا ينبغي ان تنسى من فوقك حين ولاك ، وعلى فرض انك تنجو من رقابة من فوقك باخفاء امرك عليه ، فلا تنسى ان الله فوق الجيع ، ولا تخفى عليه خافية فهو تمالى ، يملم خائنة الاعين وما تخفى الصدور، وان المسؤولية على الولاة ...

ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولاتسرعن الى بادرة وجدت منها مندوحة ، ولا تقولن إني مؤمر آمر فاطاع فان ذلك إدغال في القلب، ومنه كة للدين ، وتقرب من الغير ، وإذا أحدث لكما أنت فيه من سلطانك أبهة او مخيلة فانظر الى عظم ملك الله فوقك، وقدرته منك على ما لا

= من الله كبيرة ، ينبغي ان تكون ماثلة امامهم في كل عمل يعملونه : [ يومئذ يصدر الناس اشتاتاً ليروا اعمالهم ففن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . ] يعمل مثقال ذرة شراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . ] عندهم من المال والاعوان وسعة السلطان فيحاربوا الله بنشر منكر او تعطيل حكم او سعي في الارض بالفساد فان الانسان مها اوتي من قود وسلطان لا يقوى على دفيم نقمة الله ولا يستغني عن عفوه ورحمت ، ومها طار في الآفاق وخضمت له الاعناق فانه صائر الى الموت الذي لا بد منه ، وان الله هو الجبار المتكبر المهمن على كل مخلوقاته ، وهم الفقراء ، همو كا كانوا او رعية والله هو الغني المطلق ، فاعتبروا يا اولي ملوكاً كانوا او رعية والله هو الغني المطلق ، فاعتبروا يا اولي

تقدر عليه من نفسك فان ذلك يطامن اليك من طاحك، ويكف عنك من غربك، ويفي واليك بما عزب عنك من عقلك (١).

(١) التبجح: الفرح والمباهاة ، والبادرة: هي ما يبدر من المرء من فعل حين الغضب ، ادغال في القلب اي : ادخال للفساد والحقد في القلوب ، والغيرة : معناها التغير والزوال ، والأبهة هي العظمة والكبرياء ، والمخيلة : العجب والخيلاء ، ويطامن : يخفض ، والفرب : الحسدة ، فيقال اقطع غرب لسانك اي حدته ، ويفيء اي : يعيد اليك ، ما عزب : اي ما غاب عنك من عقلك حين حدتك وغيضك .

وهو بذلك يوصي (ع) ولاة الامور بترك التسرع في أمور البلاد والعباد والتسرع مها كان لا يأتي بخير في مثل هذه المواطن وهو خطر كبير على كثير من الاعمال كا يحذر (ع) الولاة من الوقوع تحت طائلة الأبهة والغرور ، وهو ما يبتلي به كثير إلا من عصمه الله ، منبها الى مساوى عذلك المسلك المشين ومشيرا لطريق الخلاص منه ، بأن الانسان إذا تطاولت نفسه وارتفع به الفرور ، غرور السلطان فلينظر الى عظمه الله تعالى وقدرته المبالغة ، وان الانسان مها تمكن فلن يتمكن من صد عادية =

إياك ومسامات الله في عظمته، والتشبه به في جبروته فان الله ُ يذل كل جبار، وُيهين كل ُمختال (١١).

= الموت إذا ساقه الله إلمه .

والعقول السليمة متى ما فكرت في المـوت لا تستطيع الاستعلاء على الناس والغرور بالسلطان او بالمـال او الحياة .

وقد ورد في الحديث : (اكثروا من ذكر المــوت فإنه أييت الشهوات) ، وورد عنه (ع) : (عجبت لمن يستكبر واوله نطفه مذرة وآخره جيفة قذرة) و (كفى بالمــوت واعظاً لمن اتعظ).

(١) المساماة التمالي والتشبه بالله تمالى حيث ينهبي (ع) الناس عامة والولاة خاصة من الظهور بالعظمة والتشبه بالله في جبروته ، فان ولاة الامور والحكام أقرب لهـذه المهلكة من غيرهم مستغلين ما اتاهم الله من سلطان.

ویؤکد (ع) علی عاقب التکبر والنجبر فان الله یذل کل جبار ویهین کل مختال ، کما جاء بقوله تعالی :

[إن الله لا يحب كل مختال فخور] وكما جاء بقوله تعالى في توبيخ المتكبر : [ ولا تمشي في الارض مرحاً إنك لن تخرق =

أنصف الله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى من رعيتك فانك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله ادحض حجته وكان لله حرباً حتى ينزع ويتوب، وليس شيء ادعى الى تغيير بعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فان الله سميع دعوة المضطهدين وهو للضالمين بالمرصاد (١).

<sup>=</sup> الارض ولن تبلغ الجبال طولا ] ، وكقوله تمالى في مدح عباده الصالحين [ تلك الدار الآخرة نجملها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين ] .

<sup>(</sup>۱) يؤكد (ع) على الابتعاد عن ظلم الرعية وعدم إنصافهم معدداً انواع الظلم تارة بعدم شكر الله على نعمه والابتعاد عن نقمته ، واخرى بعدم إنصاف الناس من نفسك باداء حقوقهم واداء مالهم واخذهم بأكثر مما عليهم .

وتارة يكون الظلم وعدم انصاف الرعبة بأن يمكن الوالي لأهله وذويه وخاصته في التسلط على النساس بالباطل ونهب شرواتهم وابتزاز خيراتهم ، وهي من أخطر المشاكل على =

= الرعية والراعي ، وعاملاً من عوامل نشر السخط والبلبلة وهي مقدمات حتمية لسقوط النظام وسفك الدماء ولعلها من ابرز العوامل التي اطاحت مجكم عثان بن عفان لما كان يعانيه المجتمع الاسلامي من ويلات ذلك التصرف المجانف لروح الاسلام البعيد عن العدل والحق، بتسلط الارحام والاعوان والعشيرة على المسلمين، يسومونهم سوء العذاب، ينهبون اموالهم ويهماون شؤونهم ، كا جساء في كلامه (ع) في الخطبة الشقشقية قوله ( وقام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضمة الابل نبتت الربيع ... ) .

وكم جدثنا التاريخ عن فساد الحكم في تلك الفترة من التاريخ الاسلامي وكيف ان الوالي الفلاني منح خراج كوره ، ولفلان كذا من الآلاف ، وقد ملئت الكتب بما يزكم الانوف من تبذير الاموال على الاعيان والاقارب، حيث يروى من بعضها ان عثمان بن عفان منح طلحة مئتي الف دينار وكانت لعثمان على طلحة خسون الفاً فوهبها له ايضاً (١١) ، واعطى المزبير عبن عار عليه ستاية الف دينار حتى قيل ان الزبير عجز عن

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد .

= صرف المال لكثرته (۱) ، واعطى لزيد بن ثابت حتى بلغ به الثراء ان زيداً لما مات خلف من الذهب والفضة ما يكسر بالفؤوس مضافاً للضياع والاموال ما قيمته مئة الف دينار (۲). ويروى ان عثان لما قتل كان عند خازنه ثلاثون الف الف درهم وخمسائة الف وخمسون ومئة الف دينار ، وترك الف بمير وصدقات ببراديس ووادي القرئ قيمة مائتي المف دينار (۳). كا ولى عنان على المسلمين ولاة لا يملكون من الكفاءات والمؤهلات غير قربهم له وانتسابهم للاسرة الاموية الحاكمة وكأن الاسلام جاء ليقيم أسراً حاكمة على اشلاء أسر القياصرة والاكاسرة.

فيروى أن عثمان بن عفان ولى الوليد بن عقبة على الكوفة وهو من نشأ على الجاهلية ولم يدخل نور الاسلام الى قلبه بل اسلم خوفاً وطمماً ، كيف وهو الفاسق بنص القرآن الكريم [ أفهن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون (٤) ] .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سمد .

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سمد .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطيري .

وسماه الله تعالى فاسقاً ايضاً في موضع آخر من القرآن الكريم [ يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (١) ] .

وكصورة لمهزلة ولاية الوليك على الكوفة ومبالغته في الاستهتار والتهتك فقد ثمل كمادته وصلى بالناس صلاة الصبح اربع ركعات وصار يقول في ركوعه وسجوده... (اشرب واسقني) ثم قاء في المحراب وسلم وقال هل ازيدكم (٢).

ثم ولى عثمان بعد الوليد على الكوفة سعيد بن العاص وهو صورة لمن سبقه في التمرد على الدين والاخلاق والاستملاء ، وهو صاحب الكلمة المشهورة (إنما السواد اي سواد الكوفة- بستان لقريش) وهي دليل على استهتار سعيد بن العاص بالأمة وكراماتها .

وحبا عثمان اخاه من الرضاعة عبد الله بن سعد بن ابي سرح ولاية مصر وهو المشهور بأنه ارتد مشركاً بمسد ان اظهر =

 <sup>(</sup>١) يقول بن عبد الرب في الاستيماب ج ٢ ص ٦٣ لا خلاف بين اهل
 المعلم بتأريل القرآن فيا علمت ان الآية نزلت في الوليد .

<sup>(</sup>٢) السيرة الحلبية .

الاسلام ، ثم كان بين قريش يضمر الهزء والسخرية برسول
 الله ، وقد أهدر رسول الله (ص) دمـــه يوم فتح مكة وأمر
 بقتله حتى ولو وجد متعلقاً يأستار الكعبة .

كما نزلت آية كريمــة بذمه وتكذيبه حيث يقول تعالى : [ ومن اظلم بمن افترى من الله كذباً وقال اوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل" مثل ما انزل الله (١١) ] .

امثل هذا الكافر المرتد يمكن من قطر اسلامي ويحكم في مقدرات المسلمين ودمائهم، ويكون مؤتمناً على اموالهم ويرجى منه توسيع الاسسلام، وتهذيب المسلمين كما هو المفروض في مركز الولاية، ثم يؤكد امير المؤمنين (ع) في عهده الشريف ان من يظلم عباد الله الذين لا يقوون على دفسع الظلم عنهم يكون الله في عونهم ويخاصم ظالمهم ومن خاصمه الله اوحض حجته، اي رد حجته وافشلها وابطلها.

وفي هذا المعنى ورد في المأثور عن اهل البيت (ع) : (إياك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي والشوكاني وسنن ابي داوود .

وليكن احب الامور إليك اوسطها في الحق ، واعها في العدل واجمعها لرضا الرعية ، فان سخط العامة يجحف برضى الخاصة ، وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس احدمن الرعية اثقل على الوالي مؤنة في الرخاء ، واقل معونة له في البـــلاء ، واكره للانصاف واسأل بالالحاف ، واقل شكراً عند الإعطاء، وابطاً عذراً عند المنع، واضعف صبراً عند ملمات الدهر من اهل الخاصة ، وإنماعماد الدين

## = وقول الشاعر:

تنام عينيك والمظاوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم

كا يشير (ع) الى ان الظالم مهدد في الدنيــــا بتغير النممة وتعجيل النقمة ، وجميل قول الشاعر :

إذا كنت في نعمة فارعها فان المعاصي تزيل النعم وبعد كل هذا فان الله للضالمين بالمرصاد في الدار الآخرة بما اعده لهم من أليم العذاب وشدته وطول البلاء ومدته. وجماع المسلمين، والعدَّة للأعداء، العامة من الامة فليكن صفوك لهم وميلك معهم (١).

(۱) يصف (ع) اخطر مرض يتعرض له الحكام والولاة هو ايثار رضا الخاصة واهمال عامة الناس ، وكيف ان رضا الخاصه لا يجلب رضا العامة بل قد يكون في الغالب مدعاة لسخط العامة لأنه دوماً يكون على حساب مصالح العامة ، والطريق الامثل للحكام وولاة الامور هو تقديم رضا العامة على رضا الخاصة وان الخاصة لا خير في كثير منهم إلا لأنفسهم. ولا يجلبون للوالي إلا المذمة والهلكة ، والخاصة لا يقنعون بالقليل ويكرهون منك العدل والانصاف ، وعندما يسألون بسألون بالحاف بينا نرى العامة يقنعون بالانصاف. و يسألون بأحب وتؤدة ويشكرون القليل ويطرون الكثير .

والخاصة اقل معونة عند البلاء، واضعف صبراً عند ملمات الدهر ، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة .. للاعداء هم عامة الناس فهم قليلوا المؤنة كثيروا المعونة فلا ينبغي لعاقل ان يستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير ولا يمنع ذوي التقوى والعقول الراجحة ان يجمعوا بين الحقين ويؤدوا حتى الجماعتين، ولكن عسير نادر، والاجحاف معناه التكليف بما لا يطاق، =

وليكن ابعد رعيتك منك، واشنأهم عندك اطلبهم لمعائب الناس، فان في الناس عيوباً: الوالي أحق من يسترها، فلا تكشفن عما غاب عنك منها، فإنما عليك تطهير ما ظهر لك، والله يحكم على ما غاب عنك، فاستر العورة ما استطعت، يستر الله منك ما تحب ستره من رعيتك (١).

او الانتقاص الكثير الفاحش ، كما ان الاصفاء معناه الميل
 والاستماع والقبول .

(۱) يرشد (ع) الولاة خاصــة والمسلمين عامة الى طرد الوشاة والساعين في عيوب الناس ، فان اولئك الصنف من اراذل البشر الذين يتملقون الحكام بالنيل من اخوانهــم ، ويحملون الحكام على الوقيعة بإخوانهم ، اولئك حقاً أخــلاء السوء ورفاق الباطل ، وان النام إن نم لك نم عليك .

وكفاهم ذماً واهانة ان ينطبق عليهم قول الله تعسالى : [ يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوماً يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ] .

وهو حكم صريح عليهم بالفسق وسقوط الاعتبار مضافأ =

= الى ان الوالى والحاكم إذا تتبع عيوب الرعية لا يصفوا له عيش ابداً وان من الذنوب ما لا يمكن ان يعفى صاحبها من العقوبة ، ولكن كشيراً من ذنوب الرعية الوالى احق واولى بسترها ، وبسترها قد يحمل الجاني على الكف عنها وبذلك اصلاح دون عناء ، ثم ان التجسس على عيوب الناس ليس من الحلق الكريم وحق الحكام والولاة ، فلا تتعدى مسؤوليتهم عن قطهير ما ظهر من الذنوب .

والتجسس محرم في الشريعة الاسلامية، وقد ندد بهالكتاب المعزيز: [ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب احمدكم ان يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه ] الحبرات آية: ١٢

وقوله تعمالى : [ إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم ] . النور آية ١٩

وقال الباقر (ع) قال رسول الله (ص): ﴿ إِنَّ اسْرِعَ =

الخير ثواباً البر ، واسرع الشر عقوبة البغي ، وكفى بالمره عيباً ان يبصر من الناس ما يعمى عنه ، وان يعير الناس بما لا يستطيع تركه ، وان يؤذي جليسه بما لا يعنيه » .

وفي هذا الممنى وردت ابيات لطيفة ..

لسانك لا تذكر به عورة امرم فكالك عورات وللنساس السن وعينك إن ابدت إليك معايباً فعن للناس أعنن الناس أعن

كا ورد في الحث على ستر عورات النساس مسا لا يمكن استيمابه منه ما روي عن رسول الله (ص) انه قال : من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة ، وقال (ص) : لا يرى امرؤ من أخيه عورة فيسترها عليه إلا دخل الجنه .

وقال (ص) : ﴿ إِنْ مِن الحَيانَةِ انْ تَحَدَّثُ بِسَر أَخَيْكُ ﴾. والنميمة من الصفات المذمومة قال تعالى :

[ هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم ، عتل بعد ذلك زنيم ]

وقال رسول الله (ص) : ﴿ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ نَمَامَ ﴾ . 😑

اطلق عن الناس عقدة كل حقد ، واقطع عنك سبب كل وتر ، وتغاب عن كل ما لا يصح لك ، ولا تعجلن الى تصديق ساع فان الساعي غاش و إن تشبّه بالناصحين (١١) .

وقال (ص): «الا انبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول
 الله ، قال: المشاءون بالنميمة المفرقون بين الاحبة والباغون
 للبراء المعايب » .

وقال الباقر (ع) : الجنــة محرَّمة على المنتابين المشائين بالنميمة ، وقال تعالى :

[ ويقطعون ما امر الله بــه ان يوصل ، ويفسدون في الارض ] .

وروي عن امير المؤمنين (ع) : إن رجلا أتاه يسمى إليه برجل فقال : يا هذا نحن نسأل عن قلت : فان كنت صادقاً مقتناك ، وإن شئت ان نقيلك اقلناك ، قال اقلني يا امير المؤمنين .

كا انه (ع) يؤكد في هذا الفصل من عهده على ستر عورات الناس والوالي مأمور بأن يرجح جانب العفو على غيره ما لم يعطل حداً او يُضيع حقاً .

(١) يحث (ع) على المطف والعفو والاحسان وان لا =

ولاتدخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل ويعدك الفقر ، ولاجباناً يضعفك عن الامور ، ولاحريصاً يزين لك الشره بالجور ، فأن البخل والجبن والحرص غرائز شي يجمعها سوء الظن بالله (١).

عائمة رعيته بالحقد والترات فهي صفات ذميمة تورث حاملها
 البلاء والعذاء ، وجميل قول الشاعر العبسلي :

لا يحمل الحقد من تعاو به الرتب

ولا ينال العلى من طبعه الغضب من كان ريس قوم لا يخاصمهم يرضى رضاهم ويرضيهم إذا غضبوا

ويؤكد (ع) ما اشار له آنفاً من عدم التعجل في تصديق النميمة وما ابلغها كلمة في ذم النميمة والنام قوله (ع): «فان الساعي غاش وإن تشبه بالناصحين».

(١) ينصح (ع) الولاة والحكام والرؤساء أنهم إذا احتاجوا الى اهل مشورة ووزراء فعليهم ألا يستعينوا بأراذل الرجال من ذوي الصفات المذمومة .

كالبخيل فانه يصرفك عن الفضل ويحبب لك البخل =

= ريخوفك عاقبة الكرم والاحسان .

وما هذا الذم للبخل والامر بالابتعاد عن البخيل إلا امتداد لمهانة البخل والبخلاء الستي اكدها الكتاب العزيز والاحاديث النبوية الشريفة منها قوله تعالى :

[ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون مسا أتاهم الله من فضله ... ] . وقسال تعالى : [ ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خسيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ] .

وقسال رسول الله (ص): « اياكم والشح فانه الهلك من كان قبلكم، حمهلم على ان سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم».

وقــال (ص): البخيل بعيد من الله ، بعيد من الناس ، بعيد من الناس ، بعيد من الجنة ، قريب من النار ، وجاهل سخي احب الى الله من عابد بخيل ، وقال (ص): خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الحلق .

وروي انه ما من صباح إلا وقد وكل الله تعالى ملكين يناديان : اللهم اجعل لكل بمسك تلفاً ، ولكل منفق خلفاً . ولأمسير المؤمنين (ع) كلام آخر في ذم البخل والبخلاء = = يقول فيه : ( عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ، ويترك الغنى الذي اياه طلب ، يميش في الدنيا عيش الفقراء ، ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء » .

ويقابل خصلة البخل المذمومة خصلة السخاء الممدوحة ، وكم ورد فيها من التكريم والاطراء بما لا يسع استيعابه .

منها قوله تعالى : [ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ] .

وقوله تعالى : [ ولا تنسوا الفضل بينكم ] وقوله تعالى : [ ويۋثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ] .

وقوله (ص): إن موجبات المغفرة بذل الطمام ، وافشاء السلم ، وحسن الكلام ، وقوله (ص): إن السخي قريب من الله قريب من الجنة ، بعيد من النار .

ووسط هذه التعاليم والوصايا الكريمــة يؤكد الاسلام على حقيقة هامــة وهي الاستقامة والبعد عن الافراط والتفريط فيقول تعالى : [ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً ] .

إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيراً ، ومن شركهم في الآثام، فلا يكونن لك بطانة، فانهم أعوان الأثمة واخوان الظامة، وانت واجد منهم خير الخلف بمن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم واوزارهم من لم يعاون ظالماً على ظلمه ولا آثماً على إثمـــه، اولئك

ويؤكد (ع) في النهي عن مصاحبة الجبان واستشارته ،
 فان الجبان يزيد الامور تعقيداً بمقياسه ويهول الحقير من الامور ويثبط العزائم .

قال رسول الله (ص): « لا ينبغي للمؤمن ان يكون بخيلاً ولا جباناً » . كا يوصي (ع) بالبعد عن مصاحبـــة الحريص واستشارته حيث ان الحريص لا يتذوق من الحيــاة غير جمع المال ، وبذلك يزين لك نهب اموال النــاس بالجور وجمعه من حله ، وولوج كافة الوسائل الحسيسة كما هو شأن الحريصين على حطام الدنيا .

 اخف عليك مؤنة و احسن لـك معونة، وأحنى عليك عطفاً، وإقل لغيرك إلفاً، فاتخذ اولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك (١).

ثم ليكن آثرهم عندك اقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيا يكون منك ، مماكره الله لأوليائه واقعاً ذلك منهواك حيث وقع ، والصق باهل الورع والصدق، ثم رضهم على ان لا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله ، فان كثرة الاطراء تحدث الزهو ، وتُدني من العزة (٢).

<sup>(</sup>۱) ينهى (ع) عن استيزار من كان للاشرار قبلك وزيراً.. خاصة منهم من شارك في اثم او اعان في ظلم فاياك واتخاذهم بطانة فانهم قلما يصلحوا ، وعلى فرض صلاحهم فان الناس لا يركنون إليهم ويرون فيهم مثل الانتهازي المتلون ، وذلك يجر الطمن على الدولة ويشجع الخصوم على التشهير بالحكم . وإنك بمقياس الفضيلة والتقوى ستجد حينا تطلب خيراً منهم بمن لم يعاون ظالماً على ظلمه .

<sup>(</sup>٢) يؤكد (ع) على الوالي والرعية بالتزام قول الحق =

ولا يكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ، فان في ذلك تزهيد آلأهل الاحسان في الاحسان، وتدريباً لأهل الاساءة على الاساءة ، وألزم كلاً منهم ما الزم نفسه ، واعلم انه ليس شيء بأدعى الى حسن ظن راع برعيته من احسانه إليهم،

= وعدم الدجل والمحاباة وهي آفات الندماء والوزراء ، فينبغي على الوالي والرئيس ان يجتهد في اختيار ندمائه ووزرائه واعوانهم بمن عرفوا بالورع عن محارم الله وصدق اللهجة ، ولا بد للوالي ان يشعر اعوانه بأنه لا يرضى منهم غير الحق ، ويروضهم بأن لا يطروه على مخالفة ، او يبجحوه بما لم يفعل . وينبغي للأعوان والوزراء ان لا يتلكأوا في قول الحق ولا يساعدوا على باطل ، كا هو شأن اخلاء السوء من ندماء الولاة والحكام من الدجالين .

فان كثرة الاطراء تحــدث الزهو وتدني من العزة وتخفي الحقيقة .

وهذا مـا يسبب هلكة كثير من الحكام فانهم يأنسون بكثرة مديح خاصتهم ويهملون امر الامـة حتى تقع الواقعة [ يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ] .

وتخفيفه المؤونات عليهم ، وترك استكراهه إياهم على ما ليس له قبلهم ، فليكن منك في ذلك امر يجتمع لك به محسن الظن يقطع عنك نصبا أحسن الظن يقطع عنك نصبا طويلاً ، وإن احق من تحسن ظنك به لمن تحسن بلاؤك عنده ، وإن احق من ساء ظنك به لمن ساء بلاؤك عنده (١) .

(١) يحث (ع) على ضرورة انصاف الناس وان لا يعامل المحسن كالمسيء لما في ذلك من تزهيد اهل الاحسان بأحسانهم وعدم تشجيع غيرهم على الاحسان ، كا لا يرى المسيء ضرراً وامتهاناً من اساءته ولا حافزاً للاقلاع عن منكراته ، وليس من الانصاف عد المسيء كالمحسن ولا الجبان كالشجاع ، ولا الكسول كالمجد ، ولا الجاهل كالمالم وإن ذلك من مصائب الدهر على كل كريم .

يقول تعالى :

[ ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجملهم كالذين المنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكون]. وما هذه الفوضى في مختلف جوانب الحياة اليوم وتصدر الاذناب واللئام والفسقة إلا لون من ضياع المقاييس الذي =

ولا تنقضى سنة صالحة عمل بهـــاصدور هذه الامة واجتمعت بها الالفة ، وصلحت عليها الرعية، ولا تحدثن سنة تضر بشي من ماضي تلك السنن فيكون الاجر لمن

 يذمه (ع) ويحذر من مغبته ، وما يجره على البلاد والعباد من بلاء وعناء ولا خلاص للانسانية القلقة الحائرة إلا بالرجوع الى الاسلام والاقتداء بآراء هداته .

ثم يوضح (ع) بأن الناس لهم اطوار مختلفة في العشرة والمماملة والمسايسة ، ومن حسن ادارة الراعي معاملة رعيته عا يألفونه من الاقوال والافعال .

وجميل قول الشاعر :

أخالط ابناء الزمان بمقتضى

عقولهم كي لا يفوهوا بانكار

ولا ضير في هذا النهج ما لم يخرج صاحبه عن الدين والحق او يعين على اشاعة وتركيز البدع والضلالات .

كا يؤكد (ع) على ولاة الامور ان لا يرهقوا الناس .. بما لا طاقة لهم به ، ويحملوهم على التمرد والمخالفة ، بل لا بسد من اختبار طاقاتهم في المهام والتماليم فان ذلك ادعى للطاعة واشاعة السسلام والوئام ، وعاملاً من عوامل اخلاص الرعية للراعي والتفافيا حول الحكم .

(١) وصية عامـة وللولاة خاصة حيث ان مرض الولاة كليا استجد منهم واحد سعى لطمس معالم من سبقه ، وازالة آثاره بغض النظر عن صلاحها وفسادها ، وكل عيبها انها سنة من سبقه ، وانهـا من آثار العهد المباد ، مــع ان من الامور والسنن ما فيه صلاح الامة وإلفتها .

ثم يجتهد الولاة في استحداث امور قد تكون عديمة الفائدة مضافاً لما تجلبه على البلاد والعباد من شرور وفساد وخسائر مادية ، وقد تكون الجديدة لا تحسن فيها غير انها تعزى إليه وهو الذي ابتكرها، وانها من منجزات عهده، فالصحيح إذا غير هذا، بل لا بد ان يكون الحق رائد الجميع والانصاف مقياسهم ، وان يعملوا بداعي مصلحة البللد والعباد ، فلا ينقضوا شيئاً ولا يقيموا غيره إلا إذا كان فيه لله رضى وللناس فيه صلاح .

وما احسن الولاة والحكام الذين يجدون امامهم اعمالاً ان يقيسوها بهاذا المقياس ولا تأخذهم في الله لومة لائم فان ذلك ادعى لدوام سلطانهم ودحر اعدائهم ، وتخليد اسمائهم ، وان اعتداءهم على آثار منسبقهم سيفتح الباب لاعتداء غيرهم، عليهم من بعدهم، وطمس معالمهم وتشويه منجزاتهم .

واكثر مدارسة العلماء ، ومنافثة الحكماء في تثبيت ما صلح عليه امر بلادك ، واقامة ما استقام به الناس قبلك (١).

(١) مدارسة العلماء من الدرس او التدريس اوالتدارسهو التقابل والمناقشة، والمنافثة المحادثة، والعلماء هم الادلاء الى الله وطريق العلم اسلم الطرق واوصلها الى الحق والخير، وقد ورد في اقوالهم (ع) « جالس العلماء وزاحمهم بركبتك ، ومركز العلماء واضح في القرآن الكريم والسنة النبوية بما لا يبقى معه حاجة لتكراره، فقد قال تعالى: [ ومن عوق الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً]، وقال عز اسمه: [ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولوا الألباب].

والعلماء المعنيون بهدنا التكريم من الله ورسوله هم اولئك الدنين كرسوا حياتهم للعلوم الناقعة للبشرية ، الموصلة لرضا الله وصلح الدارين ، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر ويجاهرون بالحق لا تأخذهم في الله لومة لائم .

وإن الولاة والحكام مهما بلغ بهم النضج والمعرفة وسعة =

واعلم ان الرعية طبقات لايصلح بعضها إلا ببعض، ولا غنى ببعضهاعن بعض، فنها جنود الله، ومنها كتاب العامة والخاصة، ومنها قضاة العدل، ومنها عمال الانصاف والرفق (١١).

= الاطلاع فهم بحاجـة الى مستشارين وخبراء يرجع إليهم في تداول امور البـلاد والعباد ، ولا خير في المستشارين للحكام ولا للمحكومين إلا إذا كان المستشار من اهل العلم والتقوى .

فالعلم بلا تقوى يكون ضرره اكثر من نفعه يسير مسع المشهوات، ويحسن القبيح ويحلل الحرام ويغري بالجهل والفساد كما ان التقوى بلا علم لا يجلب الخير، فمن الامور ما هو محتاج للعلم والخبرة، والتقي الجاهل لا يؤمن العثرة، فيحكم بغير ما انزل الله ، ويقول ما ليس له به علم .

فلا بد إذن للحكام والولاة من اللصوق والارتباط بعلماء حكماء اتقياء يرجمون الى مشورتهم ويقفون عند امرهم .

(١) هذا البحث الرائع في علم الاجتماع وتصنيف المجتمع على لسان امير البيان دليل على تحليق الامام (ع) في كافة الفنون والعلوم واحاطته بما لم يحط به غيره .

ومنها اهل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسلمة الناس، ومنها التجار وأهل الصناعات، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة، وكلاً قدسميّ الله له سهمه، ووضع على حدد فريضة في كتابه، او سنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عهداً منه عندنا محفوظاً (١١).

وكيف ان نظام البشر قائم على تعاون فئاته ولا يصلح
 بعضها إلا بصلاح الجيم ، كما ان فساد بعضها يعرقل صلاح
 الجمع ويكدر صفوها .

ولا طاقة لفئة من فئات البشر بالاستغناء عن بقية الفئات، وكان في صدر فئات المجتمع هم الجند .

فالجند اسماس الدولة وقاعدة النظام وعليهم يقع العب، الاكبر في توطيد الامن والنظام ، وتطبيق الاوامر والاحكام، ثم يستمر عنيتها في ذكر فئات المجتمع والترابط القائم بما تلك الفئات ، ومهام كل منها ومسا لها وعليها من الحقوق والواجبات .

(١) الجزية ما يُؤخذ من أهل الذمة لقاء بقائهم على دينهم حيث يرى النبي او الامام ان لا ضرر منهم على الاسلام =

= والمسلمين وليس في اخذ الجزية منهم اي ظلم لهم لأن الاسلام في قبال ما يأخذه منهم من الجزية يؤدي لهم حق الحماية والرعاية ويمتهم بالمرافق العامة شأنهم شأن المسلمين وما يؤخذ من الذميين لا يتعدى ما يؤخذ من المسلمين من الزكوات والحقوق المالية الاخرى ، إن لم يكن اقل بما يؤخذ من المسلمين احياناً .

والخراج هو وارد الدولة وحصتها من غلات الارض العامة الستى يستثمرها المسلمون وغيرهم وفق نظام المزارعة الشرعي وقوله (ع) وكل قد سمى الله سهمه اي عين الله مساعليه من الواجبات، وما له من الحقوق والسهام في ميزانية الدولة حسبا جاء في كتاب الله وسنة رسوله .

ثم يشير (ع) الى ان اداء تلك الواجبات عهد ودين عنسد الامام والحاكم .

وانه عليمتين حافظ لذلك العهد موف به .

وفي تصريحه (ع) بالمحافظة على عهد الله في الاخذ والعطاء ردع لذوي النفوس المريضة من الطامعين بالحصول على ما ليس له مجتى ، او التحلل عما بذمهم من واجبات وحقوق . فالجنود، بإذن الله حصون الرعية ، وزين الولاة، وعز الدين ، وسبل الامن ، وليس تقوم الرعية إلا بهم (١) .

(١) لعل اشمل تعريف لواجبات الجند ومهامه هو ما سجلهامير المؤمنين عليت في هذا الفصل:

اولاً : يشير (ع) الى ان نصرة الجند في حماية البلاد والعباد وتحصين الحدود منوطة بإذن الله ونصرته فحسا النصر إلا من عند الله .

ثم ان الجند زينة للولاة والحكام وهيبة لهم امام اعدائهم وفي ذلك حث الولاة على اكرام الجند وتحسين احوال معاشهم ومظاهرهم وعدم التفريط بهم .

والجند بعد ذلـــك عز الدين وسبل الامن ، فــان الدين بجموعة انظمة وتماليم لا تكون عزيزة إلا إذا دعمتها القـــوة ونفذها الجنود وسهروا على الامن من المفســـدين والعابثين والمجرمين .

ثم لا قوام للجنود إلا بما ميخرج الله لهم من الخيراج الذي يقوون به على جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فــــيا يصلحهم و يكون من و راء حاجتهم (١١).

ويسهر على تطبيق النظـام بالداخل فى حفظ الدماء
 والاعراض والاموال .

(١) هذا ما اثبتت التجارب جدارته فان الامم التي اهملت شأن جيوشها واجحفت بحق جنودها ولم تؤدلهم حقهم الذي يقوم بحاجتهم كان نصيبها الهزيمة والخسران وقد غلبها من هو دونها في العدة والعدد .

وليس ببعيد ما حل في البلاد الاسلامية من انهيار دولتهم الكبرى الدولة العنانية بجيوشها الجرارة فانهم اهملوا شأن الجيش ولم يعتنوا بالجند ، وشناع الجوع والفقر والظلم ، وقلة المرتبات و كثرة الواجبات مما سبب فتور عزائهم وقلة اندفاعهم وميلهم للسلامة حتى ولو كان بالهرب لأنهم يقاتلون دون دولة وحكام يستأثرون بحقوقهم ويتنعمون بخيرات البلاد على حسابهم ويرون كيف يتنعم قادتهم ورؤساؤهم بوافر العيش وكبير الحترام .

ثم لا قوام لهذين الصنفين إلا بالصنف الشالث من القضاة، والعمال، والكتاب، لما يحكمون من المعالم ويؤتمنون عليه من خواص الامور وعوامها (۱).

(١) ينبه علاقتلاد في هذه الفقرات على ان الجيش والقوة ليست هي كل شيء في حياة الدولة بل إن هناك فئات لها تقام الاثر في حياة الامة ومصيرها ، بل إن الجيش لا يؤدي واجبه على الوجه الاكمل ولا يخدم الامة الخدمة المطلوبة إلا إذا كان تحت إدارة قضائية عادلة بأيدي قضاة أكفاء مؤتمنين.

كما تحتاج البلاد فى تنظيم اقتصادياتها الى جباة مخلصين وهم عمال الدولة لجمع مالياتها .

وتحتاج الدولة الى جهاز اداري نزيــه حكيم يصون كرامة الدولة ، ويحمي حقوق المواطنين ، ويؤدي ما للناس وما =

بينا هم يتحملون النصب والجهد والقتل وفراق الاحبة ،
 وفي ذلك من الظلم الفاضح والخطأ الفاحش حما يؤدي لأوخم العواقب .

ولا قوام لهم جميعاً إلا بالتجار، وذوي الصناعات فيا يجتمعون عليه من مرافقهم، ويقيمونه من اسواقهم، ويكفونهم من الترفق بأيديهم، ما لا يبلغه رفق غيرهم (١).

= عليهم ، فهم أمناء الامة في تنظيم شؤونهـا ، وممثلوها في معاقداتها ومعاهداتها .

(١) هذا التدرج في تقييم طبقات المجتمع من احسن مــــا يتوصل إليه المعنيون بتنظيم الحياة العامة وادارة البلاد .

وان وجود طبقة التجار وازدهار البلاد يعفي الجند والموظفين من مباشرة الترفق بايديهم اي مباشرة التكسب والعمل ، ويتبح لهم فرصة التفرغ للقيام بمهامهم والنهوض بأعباء البلاد .

كا ان الصناعة مرفق هـام من مرافق تكامل الامـة واكتفائها عن استجداء الخبرات الاجنبية او جلب المصنوعات على المستنزف فروات البلاد .

ثم الطبقة السفلى من اهل الحاجــة والمسكنة الذين يحق رفدهم ومعونتهم، وفي الله لكل سعــة، ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه، وليس يخرج الوالي من ذلك إلا الاهتمام والاستعانة بالله، وتوطين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه، فيا خف عليه او ثقل (١).

فلا بد من صيانة التجارة والصناعة وتطويرها وايجاد المضانات الكفيله بتقدمها وازدهارها، وخلق الاجواء المشجعة للتجار والصناع بتوسيع نشاطاتهم لما يؤدي لازدهار الصناعة والتجارة من الرفاه المام وهو عامل مهم من عوامل الاستقرار وترسيخ قواعد الدولة واطراء الحكام ، مضافاً لأنه واجب ديني لا يحيص عنه .

(١) في هذا الفصل من كلامه (ع) اشارة للضمان الاجتماعي الذي فرضه الاسسلام وحث عليه النبي وآله الكرام لمن لا يجدون حيلة للميش ولا يقوون على ممارسة المكاسب.

وهذا من فضائل النظام الاسلامي لأنه يكفل للموزين من اهل الحاجة والمساكين بما يقوم بإمور معاشهم من المسكن والملبس والمأكل مع حفظ اعتباراتهم العامة وعدم الجائهم =

= للتسول والتسكع والامتهان ، وهذا لا يعني ان الاسلام يشجع على البطالة بل هو عدو البطالة وقد حرم التسول دون حاجة ، ويرى ان كسب العيش جهاد وعبادة يثاب المرء عليها حتى اشتهر عن اهل البيت (ع) ارتزاقهم من الزراعة والتجارة وغيرها من وجوه التكسب .

ونهى الاسسلام عن الرهبانية والتبتل وإلقاء المرء نفسه كلا على الناس ، ثم يؤكد (ع) اهمية حقوق الرعية على الوالي وان تلك الحقوق لا تبرأ ذمسة الوالي منها بمجرد الاعدار والتظاهر بالاهمام بامور الرعية والتبجح بأمور وهمية ، بل لا بد من متابعة تنفيذها بمزيد من اهمام الولاة انفسهم وتفقدهم لهسا ، وان مسؤولية الوالي عظيمة خطرة ، فتارة تكون بالاحسان والعفو ، واخرى تكون بالقوة والحزم « ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب ، .

ويضيف (ع) محذراً ان المرء مهها جسد واجتهد خاصة في مثل هذه المهام الخطيرة فانه لا يضمن براءة ذمته واداء مهمته بل لا يد له من الاستعانة بالله تعالى وتوطين النفس على لزوم الحق ، والصبر عليه فقد وعد الله عباده بالعون والتوفيق إن هم استنصروه فقال عز اسمه: [ فأما من اعطى واتقى وصد بالحسنى فسنيسره لليسرى].

فول من جنودك أنصحهم في نفسك لله ولرسوله ولامامك وإنقاهم جيباً ، وأفضلهم حاماً ، ممن يبطىء عن الغضب، ويستريح الى العذر ، ويرأف بالضعفاء ، وينبو على الاقوياء ، وبمن لايثيره العنف، ولا يقعد به الضعف (١٠).

(۱) لا زال (ع) يكرر التحذير لولاة الامور من استعال الظلمة واعوانهم ، وبما ان الوالي والزعم لا يحد له من اعوان يؤدون عنه ويرجعون إليه، فلا بد إذاً من الاستعانة بالصالحين ممن يوتق به ويطمئن الى نصحه فله ولرسوله ولزعم الامنة وامامها ، كا لا بد له ان يكون ذا ماض حسن وتاريخ ناصع من لا يأخذ الامة بالفضب بل لا بد ان يكون حلمه اوسع من غضبه ، اول من يحلم ، وآخر من يغضب .

ويستريح الى العذر: اي يقبل العذر من المعتذر. وافضلهم الرؤوف الرحيم بالضعفاء ، القوي : الشهديد على المتمردين الاقوياء، ولا خير في الوالي إذا كان عنفه وغضبه يثيره فيفرط منه ما يخرجه عن حدود العدل والحق والاتزان ، كا لا خير في الضعيف الذي يقعد به ضعفه عن ادارة البلاد واقامة العدل والحق وتوطيد الامن وخير الامور اوسطها.

ثم الصق بذوي الاحساب واهل البيوتات الصالحة والسوابق الحسنة ، ثم اهل النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فانهم جماع من الكرم ، وشعب من العرف (١).

(١) حاجة المصاحبة طبيعية في كل انسان، بل وحتى في الحيوانات لما فيه من التعاون والاستيناس، ولكنها في البشر اشد وفي ولاة الامور والقسادة والزعماء اولى وآكد، لتوسع علايقهم ومهامهم وتعاملهم مع كافة فثات الامة.

فهي إذاً صلة لا بد للانسان منها كبقية الصلاة، وقد ورد بهذا المعنى احاديث نبوية ووصايا كريمة من اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام، وأن هذه الصفات الحيدة التي أشار إليها أمير المؤمنين (ع) وأنها ضرورية التوفر بجواشي الحكام والزعماء، إنما هي من تمام صلاح حال البلاد والعباد.

فمصاحبة الكرام بمن نشأوا في بيوت المجد ومجالس الفضل تشجع على الفضل والفضيلة وترغب الولاة في مكارم الاخلاق .

وكذلك مصاحبة ذوي السوابق الحسنة والماضي المجيد يحمل على طلب المعالي والاستفادة من خبراتهم وماضيهم الحافل بجلائل الاعمال ، والاهتداء بموارد النجاح ، وتجنب الطيش = ثم تفقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدهما ، ولا يتفاقمن في نفسك شيء قويتهم به ولا تحقرن لطفاً تعاهدتم به و إن قلَّ فانه داعية لهم الى بذل النصيحة لك وحسن الظن بك، ولا تدع تفقّد لطيف امورهم إتكالاً على جسيمها، فان لليسير من لطفك موضعاً ينتفعون به وللجسيم موقعاً لا يستغنون عنه (۱).

<sup>=</sup> والجهل والفشل الذي قد يكونوا مروا بد لتعود صحبتهم على الوالي والرعية بالخدير والصلاح ، كا ان مصاحبة الشجاع والسخي تحمل على الشجاعة والسخاء ، ولعملي (ع) وصايا كثيرة بهذا المعنى منها قوله : ( لا تصاحب الاحمق فانه يريد ان ينفعك فيضرك ) و ( لا تصاحب البخيل...

<sup>(</sup>١) لقد تكرر من امسير البيان حث الولاة على تنظيم شؤون خاصتهم واعرائهم وما ذلك إلا لخطورة هذه الناحية، وإن اغلب مساوىء الحكام في التساريخ وتفاقم الفتن عليهم وعدم الاستقرار ناتج عن التسيب وعدم المراقبة لشؤون حواشي الحكام والامراء، وان تفقد شؤونهم وتوفير حاجاتهم يصدهم عن السرقة والرشوة والاستغلال والاعتداء على الناس لأنهم =

وليكن آثر رؤس جندك عندك من واساهم في معونته، وأفضل عليهم من جدته بما وسعهم، ويسع من ورائهم من نخلوف اهليهم حتى يكون همهم هما واحدا في جهاد العدو فان عطفك عليهم يعطف قلوبهم عليك (۱).

اكثر الناس قدرة على تحقيق مـا يشتهون مجكم مركزهم
 ووجاهتهم وآخر من تنالهم العقوبة ، وبذلـــك يعود الويل
 والدمار على الراعي والامة .

ثم يوصي على الله الله المناصة معاملة العامة بل لا بد لهم من ميزة ، من تفقد شؤونهم وزيارة مرضاهم وتقريب مجلسهم لما يقومون به من الحدمات وانهم كا يحتاجون للكبير من شؤون الحياة لا يستفنون عن الصغير منها وما ذلك إلا ليحملهم على النصيحة والتضحية والاقدام في تنفيذ الاوامر ولأنهم اكثر الناس تحملا للمتاعب واقربهم للهلكة .

(۱) ما اعظمه من دستور يصلح لكل زمان ومكان فان الجيشسياج الامة ودرعها الحصين، يقيمون بجاجمهم مجد الامة وكيانها ، فلا بد من رعايتهم وتوفير حاجاتهم ، وكيف ان مقياس احترام القادة هو مدى انسجام القائد مع جنوده ، ومواساته لهم وتفقده لشؤونهم .

وإن افضل قرة عين الولاة استقامة العـدل في البلاد، وظهور مودّة الرعيّة، وأنهم لا تظهر مودتهم إلا

ولا ينسى (ع) ان ينبه القادة والحكام الى امر مهم في حياة الجند هو رعايةالقادة لعوائل الجند وقيام الدولة بواجبات أسر الجند ليكون الجندي مطمئناً على أهله وعياله ، ومتى ما كان الجندي يحمل هم الها وعياله وما يعانونه من الفاقة والفراق لا يمكن له ان يندفع في المعركة ، ولا يضحي من أجل البلاد .

وماذا 'ينتظر من جندى يؤخذ قسراً وقد خلف وراءه صبية جائعين ، وعيالاً مملقين لا معيل لهم ولا راع ، ولعل هذا من اهم اسباب اخفاق كشير من الجيوش وانهزامها رغم تقوقها في العدة والعدد ، ولكنها كانت بألة لا ايمان معها ، وبجوارح لا قلب معها .

وخلوف الهليهم: اي ما خلفوه من الاهل والعيال، ومتى ما اطمأن الجندي على مصير الهله وعياله وان يد الوالي والقائد الحنونة ترعاهم وتحميهم وتحدب عليهم اكثر ممسا يحدب هو عليهم توجه كل همسه للحرب وكسب المعركة وعندها سيكون الله .

بسلامة صدورهم، ولا تصح نصيحتهم إلا بحيطتهم على ولاة الامور وقلة استثقال دولهم، وترك استبطاء انقطاع مدتهم (۱).

(۱) العدل اساس الملك وقد قيل: الكفريدوم والظلم لا يدوم، واعتبر علماء الاسلام العدل أصلاً من أصول الاسلام، يني عليه كثير من العقائد والاحكام، كما جساء الحث من الله في كتابه على العدل والنهي عن الظلم كقوله تعسالى: [ ولا يجرمنكم شنئان قوم على ان لا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى].

وكقوله تمالى : [ إن الله يأمر بالعـــدل والاحسان واتباء ذي القربى وينهى عن القحشاء والمنكر ... ] .

ويروى عن رسول الله (ص) قوله : ﴿ مَنْ آَذَى ظَلَمُكَ عَهِ وَمِهِ اللَّهِ الْكَلَّهِ وَلَمُ اللَّهِ الْكَلْفُ وَلَكُنُهُ لَا يَدُومُ عَلَى الظّلَمُ ﴾ .

والعدالة في الاسلام ليست هي شعاراً 'يطرح ' بل هـي عجـدة في تعالم الاسلام الحكيمة التي تعطي لكل ذي حق حقه ' وتقيم الموازين بالقسط ' وهـي واضحة في كثير من النصوص الاسلامية سواء ما كان منها في القرآن الكريم او =

= الاحاديث النبوية وكلمات اهل البيت عليهم السلام ولهمذا يشير (ع) في هذه الفقرات ويصف العدل بأنه عامل مهم في استقرار البلاد واستتباب الأمن ، وان الولاة المحنكين لا ينبغي همهم بنسير العدل في البلاد وان العدل مدعاة لحب الرعبة للولاة .

ثم يشير عنيفتاين الى ناحية مهمة وهي ان بعض الحكام قد ينتزعون مظاهر التأييد من الشعب بالاكراه، والعنف ليحملوهم على التظاهر بحب الولاة واطرائهم وتمجيد الحاكمين .

فيشير عيستيد الى فشل هذا الساوك لآن القوة والاكراه مها استطاعت ان تنتزع من الناس إطراءهم فان دخائل نفوسهم لا توافق مظهاهرهم ، والتسلط على دخائل النفوس وحملها على التأييد والطاعة لا يتم إلا بالعدل الحقيقي .

و وانهم لا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم »

وان الاكراه على المسدح والاطراء يجب ان متجنبها الولاة لأنها لا تساوي شيئاعند مواطن الاختبار والمحن كا يؤكد (ع) ان عدل الولاة مدعاة لتعلق الامسة بالحكم والحاكمين ، وهو عامل من عوامل استدامة الحكم وتفاني الامة في الدفاع عن النظام ، مخلاف الظلم فانه مدعاة لتبرم الرعيسة بالسلطة =

فافسح في آمالهم، واوصل في حسن الثناء عليهم، وتعديد ما ابلى ذووا البلاء منهم، فان كثرة الذكر لحسن افعالهم تهز الشجاع، وتحرض الناكل إن شاء الله.

ثم اعرف لكل امرىء منهم ما ابلى، ولا تصيفن الله امرىء الى غيره ولا تقصرن به دون غاية بلائه، ولا يدعونك شرف امرىء الى ان تعظم من بلائه ما كان صغيراً ، ولا ضعة امريء الى ان تستصغر من بلائه ما كان عظيماً (١).

<sup>=</sup> ورغبتها في زوالها وذلك مما يشجع الخصوم والطامعين على التحرك ويمينهم على الاطاحة بالحكم .

وان من عوامل اخلاص الرعية وتطامن نفوسهم الاكثار من مدحهم مجسن فعالهم وجميل بلائهم ، فان ذلك يهز =

واردد الى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الامور، فقد قـال الله لقوم احبً ارشادهم، (يا ايها الله الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول).

فالرد الى الله الآخذ بمحكم كتابه، والرد الى الرسول الآخذ بسنته الجامعة غير المفرقة (١).

 الشجاع ويدفعه للمثابرة ، ويثير الجبان ويحمله على اللحوق بركب العاملين .

ويوصي علائة بالنصف في تكريم النساس وعدم التأثر بمواطف الحب والبغض عند تقييم العاملين ، وان لا يتخذ من الشرف والضعة مقياساً للمدح والتكريم ، بل لا بسد من إعطاء كل ذي حتى حقه شريفاً كان ام وضيعاً قريباً كان ام بعيداً.

(۱) ما 'يضلمك من الامور : اي ما يتعبك ويثقل عليك منها وهو تحذير لكافة المسلمين والولاة خاصة بأن يجملوا = ۸۱ (۱۹شتر م - ۲) ثم أختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك من لا تضيق به الامور ، ولا تمحكه الخصوم ، ولا يتمادى

حكم الله هو المرجع الوحيد في كل معضلة والمحكم بكل مشكلة .

وان طاعة الله معناها: الرجوع الى اوامره ونواهيه المبينة في كتاب الله واقوال رسوله (ص) .

وهو مقارب لمعنى الحديث المتواتر من وصية رسول الله (ص): ﴿ إِنَى مُخلَفَ فَيَكُمُ الثَّقَلِينُ كَتَابِ اللهُ وعَتَرَتِي اهلَ بِيتِي مَا إِنَ

تَسَكُمْ بِهَا لَنْ تَضَاوَا مَنْ بِعَدِي ابْدَأَ ﴾ .

وان الرد الى الله والى الرسول لا يمكن ان 'يفسر بفسير تحكيم حلاله وحرامه والوقوف عند حدوده وان ذلسك هو جوهر الايمان :

- [ قل ان يؤمنوا حتى يحكموك فيا شجر بينهم ... ] .
  - [ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ] .
    - [ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ] .
  - [ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ] .

في الزلة، ولا يحصر من الفيء الى الحق إذا عرفه، ولا تشرف نفسه على طمع، ولا يكتفي بادنى فهم دون اقصاه، واوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبرماً بمراجعة الخصم، واصبرهم على تكشف الامور، واصرمهم عند اتضاح الحكم، من لا يزدهيه اطراء، ولا يستميله اغراء، واولئك قليل (۱).

<sup>(</sup>١) ما اعظمك يا امير البيان، وما اعظم دستورك الخالد ونظامك العتيد الذي سجلته للأمة في صفات الحكام والقضاة وان الامة ما اوتيت من شيء كا تؤتى من هذا المركز المتسلط على دماء النساس واعراضهم واموالهم ، فحقاً إذا اشترطت (عليك سلام الله ) في القاضي والحاكم مثل هذه الشروط التي يعجز الذهن البشري مها سمت به الثقافات وتقدمت به خطى العلم والمعرفة يعجز عن التوصل لما توصلت إليه، وكيف أنك وضعت القضاء في اطار الرفعة والنضوج والتقوى لا يدانيه شيء في الفضل بقولك الكريم وافضل رعيتك في نفسك ... شيء في الفضل بقولك الكريم وافضل رعيتك في نفسك ... الحاكم والقاضي لخطورة مركزهما ، واشرت الى بعض عاهات الحمام والتي هي المسؤولة عن كثير من الرجال وصفاتهم المذمومة والتي هي المسؤولة عن كثير من

الدماء البريئة ، والاموال المحرمة ، والاعراض المصونة ،
 فاستبيحت على يسد حكام لا يملكون من مؤهلات القضاء شيئا ، غير انهم اعوان الحكام والولاة ومن مؤيدي الدولة .

كما حدث في فترات الظلم والفساد على يد حكام الجور من الأمويين والعباسيين ومن تبعهم في نهجهم .

فمن صفات القاضي والحاكم الضرورية لوضع الحق في نصابه بنظره تلتِستهانذ هي :

١ — ان لا تضيق به الامور: فان الانسان محدود الممارف قليل العلم [ ومسا اوتيتم من العلم إلا قليلا ] ، فمطلوب منه سبر اغوار المتخاصمين لأستجلاء الحقيقة ، ومتى مسا ضاقت الامور بالقاضي وبرم منها فلا يخلو تصرفه حينذاك إمسا ان يعطل الاحكام او يحسمها بشكل لا يضع الحق في نصابه .

٢ - ولا تمحكه الخصومة : الحك من الخصوم : الغضب منهم فيقال امحك الخصوم فلاناً اي أغضبوه واخرجوه عن اعتداله .

ولا بد من قوة شخصية الحاكم وشجاعته ، فمتى ماكان =

= ضعيف الشخصية جباناً لا يستطيع الحكم بالحسق ، لأن الحكم بالحق قسد يحمل القاضي والحاكم على الاقتصاص من القائد والوالي والوجيه وهذا ما لا يقدم عليه كثير من القضاة الرعاديد غير المتقين .

٣ – ولا يتادى في الزلة: والتادي في الزلة الاصرار على الخطأ ، والتادي عليها ، فمن صفات العدالة عدم الإصرار على الخطأ ، والتادي والتعصب للرأي مهلكة للحاكم والحكوم عليه ، فالحق أحق ان يتبع .

٤ – ولا يحصر من الفيء الى الحـــق إذا عرفه: اي لا يمتنع ولا يتضايق من الفيء اي الرجوع الى الحـق إذا اتضح لديه وعرفه وهــــذه من الصفات الكريمة الكاشفة عن تقوى الانسان وتحكمه بعواطفه وعدم اصراره على الخطأ .

ه – ولا تشرف نفسه على طمسع : اي لا تنظر الى طمع ولا تتوجه له ، فمتى ما ضعفت نفس الحاكم والقاضي وانساقت وراء المطامع فلا يؤمن على الامسة من شهواته ، وأنه سيقع فريسة الاغراء والرشوة فيحكم بغير ما انزل الله ويحيل الحق باطلا، وتضيع حقوق الناس واموالهم ودماؤهم ضحية شهوات الحكام وجشعهم .

٣ - ٧ - ولا يكتفي باديء فهم دون اقصاه : وهي دعوة منه (ع) للتممق بالامور وبذل كافة المحاولات لاستقصاء الحقائق والغور وراء الادلة والبراهين ، واستعمال اقصى درجات الفهم والتحقيق .

γ - واوقفَهم في الشبهات وآخذَهم بالحجج: وهي صفات تبرز شدة تقوى الحاكم وتورعه عما اشتبه عليه امره فقد ورد (وفي الشبهات عتاب) فلا بد من تمحيص الشبهة وتتبع آثارها ومفادها ، واخذهم بالحجج اي أخذاً إذا بانت الحجة واتضح البرهان ، فلا بد من احقاق الحق وتنفيذه بعزم واصرار .

٨ - واقلهم تبرماً بمراجعة الخصم : فلا بد للحاكم ان يسع الناس باخلاقه ويوسع لهم في مجلسه ، ولا يتضايق من كثرة مراجعاتهم له ، ويهيء من سعة صدره وحسن خلقه وفتح بابه جواً يأمن فيه المتخاصمان فيقولا ويدافعا عن حقها مجرية تامة.

٩ - واصبرهم على تكشف الامور واصرمهم عند اتضاح الحكم : فان القاضي يجب ان تكون له شخصيته القوية ولا يلين ولا يستكين حتى إذا اطمأن انه حكم بالحق فيجب ان يجهر به ويصبرعلى ما يصيبه في سبيله كا حدث لبعض الحكام =

ثم اكثر تعاهد قضائه، وافسح له في البذل ما يزيل علته، وتقل معه حاجته الى الناس ، واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك ، ليأمن بذلك إغتيال الرجال له عندك ، فانظر في ذلك نظراً بليغاً ، فانها هـذا الدين قد كان اسيراً في ايدي الاشرار يعمل فيه

الاتقیاء ایام حکم عیثان بن عفان وغیره ممن ساءت
 الاوضاع بزمانهم .

ولا يجبن عن الاصحار بالحق ونصرة المظلوم .

<sup>•</sup> ١٠ - بمن لا يزدهيه إطراء ويستميله اغراء واولئك قليل. وهــذا تأكيد منه (ع) على ضرورة استبعاد العناصر الضعيفة عن الحكم فانهــم لا يؤمن عليهم من السقوط فريسة المغريات فيميل لمن يطريه ، ويحكم لمن يرشيه ، ومن مجموع هــــذه الصفات يستخلص علي (ع) اروع صورة اسلامية للحكام والقضاة الذين يسلطون على كافة جوانب الحياة، ثم يؤكد دعوته للحذر وندورة توفر هذه الشروط بقوله (ع) واولئك قليل.

(۱) تعاهد قضائه: اي مراجعة وتدقيق محاكماته للناس واحكامه التي يصدرها وكرر ذلك باستمرار دون انقطاع ، يشير عنيسين الى ان توافر الشروط المتقدمة في القاضي لا تضمن سلامة سلوكه في المستقبل بل لا بد معها من المراقبة والحذر خشية ان يسوء سلوكه او ينحرف عن النهج القويم ، ولا يغفل (ع) عن معالجة امراض القضاة ايجابياً بأن يفسح لهم في العطاء الى درجة الاستغناء عما بأيدي الناس فمتى ما كان المال موفوراً له من الطرق المشروعة بلا وجل ولامنة لا تبقى لديه حاجة للمال تحمله على طلب الرشوة .

وبأستفنائه مادياً تقل حاجته الى النساس فلا يحابيهم او عيل لهم عند الحكم .

كما انه يوصي (ع) بايجاد الحماية الكافية للقضاة والحكام وهو مسايسسمى اليوم باستقلالية القضاء وحمساية الحكام من التأثير الخارجي، ويجب توفير الاحترام الشخصي للحكام خاصة عند الولاة فان ذلك مدعاة لحواشي الولاة وخواصهم من عدم التدخل في شؤون القضاء او التأثير على القضاة .

كما ان من عوامل استقامة القضاة والتزامهم بالحــق هو ـــ

ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم إختباراً ، ولا تولهم محاباة وإثرة فانهم نجماع من شعب الجور والخيانة ، وتوخ منهم اهل التجربة والحياء من اهل البيوتات الصالحة، والقدم في الاسلام المتقدمة فانهم أكرم اخلاقاً ، واصح

= تأمين ظهورهم من عدم قبول الوشاية عليهم لأن القاضي متى ما أمن ذلك سار على الحق والتزم به مهما كان المحكوم عليه وجيها عند الوالى، وانقطع دابر شفاعة الحواشي والاسر الحاكمة واعوان السلطان.

ويحذر (ع) مشيراً الى امثلة في الانحراف بهــــذا السبيل وكيف ان الحكام والقضاة حــين تم اختيارهم لا على اسـاس من كفاءاتهم ، بل بالمحاباة والهوى والاثرة والقرابة زاد فيهـا عدم توفر الجو المناسب للقضاء الشرعي العادل بما كلف الامة ويلات وويلات ، خاصة في العهد الاموي المقبور ، وكيف استشرى الفساد بخلافة عثان بن عفان حين تم توزيع المناصب على صبيان الاسرة الحاكمة البعيدين كل البعد عن الاسلام ونظامه.

فأشاعوا الظلم والفساد وعطلوا الحدود وحكموا بغير مــا انزل الله تعالى ، فكان عاقبة امرهم خسراً . أعراضاً ، واقل في المطامع إشرافاً ، وابلــــغ في عواقب الامور نظراً .

ثم اسبغ عليهم الارزاق فان ذلك قوة لهم على استصلاح أنفسهم، وغنى لهم عن تناول ما تحت ايديهم، وحجة عليهم إن خالفوا امرك، او ثاموا أمانتك (١).

وهذه مجموعة الشروط والتعاليم التي يراها علي تنايخيان هي شروط ضرورية التوفر في وكلاء السلطان وعماله على الاقطار .

فيؤكد (ع) ما سبقت الاشارة إليه ، وان مقياس تعيين العمال يجب ان يكون هو الامتحان والاختبار وعدم التعويل على الشفاعة والتزكية ، فان ذلك مدعاة لفساد البلاد وهلاك العماد، ولا بد من توخي الصالحين من اهل التجارب والحنكة، وكما ينبغي ان يكون وكلاء السلطان وعماله متزيين بالتقوى والحياء ، فيفضل فيهم من نمته البيوتات الكريمة الصالحة ، =

<sup>(</sup>١) استعملهم اختباراً: اي امتحنهم واختـبرهم عند تعيينهم في المناصب ، والحبوة والمحاباة : إعطاء الشيء بــــلا استحقاق ولا عوض . والاثرة : ايضاً عطاء فيــــه استبداد وعدم استحقاق وتقديم على الغير .

= فان للتربية اثرها الفعال في اخلاق الرجال وسلوكهم .

ويرى (ع) ان مقياس كرامة الاسر واستحقاق تقديم الصالح من ابنائها بمقدار صلاح تلك الاسر وقدمها في الاسلام.

وان قدمها في الاسلام يحملها على الحرص عليه والتفاني من اجله مضافاً الى ان ابناء الاسر الكريمة بحكم تربيتهم يكونون اكثر إتزاناً واقل طمعاً ، واشهد حرصاً وتفكيراً بمواقب الامور فلا ينساقون وراء الشهوة فتضيع البلاد وتهلك العباد.

ثم يوصي (ع) ان من وسائل ترسيخ الملكات الصالحة واستقامة العيال مضافاً لما تقدم من الشروط والصفات هـو اسباغ النعمة عليهم والتوسيع في ارزاقهم .

والحاجة والفاقة مفسدة لا تضاهيها مفسدة كا ان الحاجة والفقر سبيل مشجعة على الخيانة والانحراف ، وبتوفير المال لهم تكون قد رسخت محسامد صفاتهم ، وصلحت نفوسهم ، وكفتهم عن التفكير بخيانة ما تحت ايديهم فلا يفكروا بعدها بخيانة اموال الدولة ، ولا يقدموا على طلب الرشوه والخضوع لماذلها .

كا ان بذل المال لهم سيقطع حجتهم عند الخيانة والخالفة ويبيح لك انزال اشد العقوبات عليهم .

ثم تفقد اعمالهم، وابعث العيون من أهمل الصدق والوفاء عليهم، فان تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة، والرفق بالرعية (١١).

(١) هـذا هو نظام الرقابة والتفتيش الايجابي البناء الذي يعتمد على الرقباء الصـالحين من أهل الصدق والاخلاص لأن الفاسد لا يصلح القاسد ، كا تبدو هزيلة اليوم كثيراً من هـذه الاعـال ، فلجان المراقبة والتطهير ومحاسبة المفسدين ، كلما سمع الشعب بها هزأ منها لأنه عرف الكثير منها وكيف انها هي بحاجة للتطهير والمحاسبة ولا تمضي فترة على تشكيل لجنة من هذه اللجان إلا ويعلن عن خيانة بعض تلك اللجان وتأليف لجان لتطهيرها ومحاسبتها وهكذا ..

ويؤكد (ع) ان تكون تلك المراقبة بالسر والخفاء لتكون الوصل لمعرفة الحقيقة كما تكون مدعاة لخوف الموظفين وحرصهم على التزام العدل والحست والامانة لأنهم لا يعلمون ابن ومتى سيحاسبون كما يفعل اليوم من الاعلان مسبقاً عن قدوم الوالي او لجنة المراقبة .

لأن ذلك مدعاة لطمس معالم الجرائم ، والتظاهر بالمدل =

وتحفظ من الاعوان فإن احد منهم بسط يده الى خيانة أجتمعت بها عليه عندك اخبار عيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقوبة في بدنه ، واخذته بما اصاب من عمله ، ثم نصبته بمقام المذلة ، ووسمته بالخيانة ، وقلدته عار التهمة (۱) .

وان الموظف إذا شعر بوجود رقابة خفية عليه سيكون
 بعيداً عن الحيانة والتقصير او غير مصر ومتجاهر بها .

<sup>(</sup>١) لا زال (ع) يؤكد نهج الاسلام الأمثل في محاربة فساد الأعوان والحواشي ، واسساءة استغلالهم للسلطة ، وتهماونهم بحقوق الله والمجتمع ، وإقدامهم بجرأة على المخالفات .

<sup>(</sup> فمن أمن العقوبة اساء الأدب ) ، وكم من حاكم ورئيس قد جر"ت حاشيته واعوانه عليه الدمار والخراب كما هو الحال في فترة خلافة عثان بن عفان كما يصفها علي تلافتيان في خطبته الشقشقية بقوله :

<sup>«</sup> وقام معه بنو ابيه يخضمون مسال الله خضمة الابل نبتت الربيع حتى انتكث فتله وكبت به بطنته ... ، . =

= ويصر (ع) على شهدة الحذر من فساد الاعوان حتى إذا ثبت خيانة احدهم بالادلة لا بالوشايات الكاذبة ، فلا بهد من فرض العقوبة الصهارمة عليه ، ولا يمنعك حبك له وخدمته واخلاصه لك من إقامة حدود الله عليه من القصاص والجلا وغيرهما لتجعله عبرة لكل من تسول له نفسه الخيانة والتهاون بأحكام الله ، وفي ذلك قطع لدابر الفساد ، ونشر العدل بين العباد ، فعامة الامهة إذا رأت الحاكم اوالسلطان مصر على تنفيذ الاحكام الألهية لا تأخذه في الله لومة لائم ، ولا ينجو من عدله قريب او صديق كان ذلك رادعاً لهم عن التعدي التعدود الله ، وحافزاً على الاقلاع عن المنكرات ، كما يوصي (ع) أن تكون المقوبة كما هي على العامة لا بد منها على الخاصة ، ولا بد من الاعلان عنها والتشهير بالجرم لتقبح الجرية في عيون ولا بد من الاعلان عنها والتشهير بالجرم لتقبح الجرية في عيون طائفة من المؤمنين ] .

وضرورة فضح الخونة المارقين عن احكام الله الساعين في الارض بالفساد ، وهي عملية إيجابية بناءة لاصلاح المجتمع والحد من اقدامه على المنكرات [ ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب].

وتفقد أمر الخراج، بما يُصلح أهله، فان في صلاحه وصلاحهم صلاحاً لمن سواهم ولا صلاح لمن سواهم إلا بهم لأن الناس كلهم عيال على الخراج واهله، وليكن نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذاك لا يدرك إلا بالعارة، ومن طلب الخراج

المريض الخطر ، لكي لا ينخدعوا به ، ولا يقعوا تحت مخالبه.

ولا اشكال إن عقوبة مجرم واحمد وتشويهه تغتفر بجانب حماية المجتمع من مجرم خطر وتقي المجتمع من تسرب العاهات وانتشار المذكرات .

كما "يغتفر عزل مرضى الابدان والتشهير بهم وبأمراضهم في محاجر صحية ، ومنع الناس من الاختلاط بهم كل ذلك في سبيل حماية المجتمع من التلوث والابتلاء بدائهم .

ولا أظن ان مرض الجريمية اقل خطراً من مرض الإبدان .

بغير عمارة أخرب البلاد واهلك العباد، ولم يستقم امره إلا قليلاً (١).

(١) الخراج هو حصة الدولة من غلات الارض وحاصلاتها على وهو رصيد الدولة المسالي المتجمع من اجرة الارض الزراعية وغلات الارض العائدة للدولة .

وهذا تأكيد منه (ع) على ان مهمة الولاة في جمع الخراج هو اصلاح حال المأخوذ منهم ، وتوفير حاجاتهم الضرورية من الرعاية والحماية وبصلاح حال الفلاحين وتنظيم أمورهم وتوفير الضروري لشؤونهم وشؤون زراعتهم ومراقبتهم ، بذلك وغديره يرجى صلاح المجتمع ، بل يؤكد (ع) على ان صلاح المجتمع متوقف على صلاح الارض ومستغليها .

ويوضح عليه نظرة الاسلام الى جمع الضرائب والزكواة وانها وسيلة لا غاية، ولا بد من ان يكون نظر الحاكم لمهارة الارض وازدهار ثرواتها واستغلالها على الرجيم الأكمل أولى من قصر نظره على جمع المال فقط ، علماً بأن جمع المال دون السهر على عمارة البيلاد والبذل على اصلاحها مدعاة لحراب المبلاد وهلاك العباد .

وان الوالي الجشع الذي همه جمع المال سيجني على المجتمع ==

فان شكوا ثِقلاً او علة ، او انقطاع شرب، او بالله ، او إحالة أرض اغتمرها غرق ، او اجحف بها عطش ، خفف عنهم بما ترجو أن يصلح به امرهم، ولا يثقلن عليك شمي خفف بسم المؤنة عنهم، فانه ذخر

= وعلى نفسه ولا يستقيم امره إلا قليلا .

وعلى ذلك من الامثلة مسالا يحصى ، وليس ببعيد عنا النظرة الحقى التي سار على اساسها الحكام العثانيون وتصرف ولاتهم على اساس جمع المال فقط فيخرج الوالي من اسطنبول وجل همه جمع المال وتوفيره لشهواته ، وملىء خزائن اسياده في اسطنبول دور النظر لعواقب الامسور ، وكانت الدولة العثانية باسم الاسلام تحكم اعظم امبراطورية على الارض وتهابها كبريات الدول ، إلا ان السلوك السيء في جمع المسال وعدم الاعتناء بحاجات البلاد وتطويرها وتنمية مواردها الطبيعية ، مضافاً لجوانب الفساد الاخرى جنت على كافة البلدان الخاضمة للحكم المثاني وحطمت معنويات البلادالاسلامية واخرتها وجعلتها عرضة الغزو الأوروبي الكافر عدنيته السخيفة الفاسدة وماديته الالحادية الكافرة ، فمزقتها شر محزق .

يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك (١).

مع استجلابك حسن ثنائهم، وتبجّحك باستفاضة العدل فيهم، معتمداً فضل قوتهم بها ذخرت عندهم من اجمامك لهم، والثقة منهم بها عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم، فربها حدث من الامور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة انفسهم به، فان العمران

<sup>(</sup>۱) يوصي (ع) بقبول عذر المعتذرين والكف عن ارهاق المواطنين بالضرائب والرسوم الثقيلة ، خاصة إذا تعرضت عاصيلهم الى العلل والآفات من انقطاع شرب : اي : ما تشرب منه الارض وتسقى به من الانهار والآبار. وبالة : اي : ما يبل الارض من ندى ومطر في الارض التي تسقى بالمطر ، وان التخفيف عنهم في مثل هذه الحالات مدعاة لتحسن احوالهم وهو بالتالي مدعاة للصالح العام والانتعاش الاقتصادي ، وشيوع الرفاه ، كا لا ينبغي على الحاكم والوالي ان يثقل عليه العدل ، او يستكثر على الامة اعفاءها بما يثقل عليها آنيا ، فان ذلك العفو رصيد مذخور يحمل الامة على الوفاء به للدولة فان ذلك العلم وفي ذلك ما لا يخفى من الفوائد .

محتمل ما حملته، وإنما يؤتى خراب الارض من إعواز اهلها، وإنما يعوز الهلها لاشراف انفس الولاة على الجمع، وسوء ظنهم بالبقاء، وقلة انتفاعهم بالعبر (١).

(١) لا زال يوصي (ع) بمزيد من احسان الولاة الشعوبهم فان الاحسان وحسن الادارة وافشاء العدل في البلاد يحملهم على اطراء الولاة ومدحهم والثناء عليهم والرغبة في بقائهم ودوام ملكهم ، كما ان حسن صنيع الولاة والتخفيف عن كواهل المحكومين يبيح للوالي التبجح بالفدل ، ولا بد للوالي من زرع الثقة به في نفوس الرعية ، ولا يتم ذلك بالدعاوى الفارغة بل « بما عودتهم من عدلك عليهم في رفقك بهم ، وان تلك السيرة الحسنة والعدل والاحسان سيكون ديناً في عنق الامة ينتظر وفاؤه منهم في احرج الظروف واشدها .

وإذا كانت البسلاد مزدهرة اقتصادياً ، ولم ترهقها كثرة الضرائب ستكون حينذاك مستعدة للظروف إلاستثنائية التي قد تتمرض لها البلاد . وستتقبل تلك الظروف وما يلزمها من واجبات كبذل الاموال والارواح ستتقبلها برحابة صدر ، ويؤكد علائلا أم عناصر خراب البلاد وانتشار الفساد وشحة الموارد وضعف الايرادات مرد كل ذلك وغيره الى =

ثم أنظر في حال كتابك فول على أمورك خيرهم، واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك واسرارك بأجمعهم لوجوه صالح الاخلاق، هن لاتبطره الكرامة فيجتري بها عليك في خلاف لملك بحضرة ملاء، ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عماليك عليك، وإصدار جواباتها على الصواب عنك فيا يأخذ لمك

= توجه الولاة والحكام لجمع المال فقط ، دون التفكير بالبلاد والعباد ، وتلك من الولاة سجية مذمومة منشؤها عدم الثقة بالنفس فيقول الوالي مالي وللبلاد وعمرانها اليوم هنا وغداً لا علم ابن المقر ، فلا بد من جمع المال على عجل، إما جشماً وحباً في المال او طلباً لأرضاء من فوقه بالتملق والتظاهر بالاخلاص في اداء الواجب ، او لبذل الرشاوى والهدايا لحواشي الملوك والحكام ليدفعوا عنه طائلة الحساب ، او يكفوا عنه اذى الوشاة .

ويؤكد علائتهاد أن ذابك سبيل معوج وسياسة فاشلة ، ويستكثر على الولاة السالكين هذا السبيل عدم اتعاضهم بمن كان قبلهم واعتبارهم بما نالوه من الفشل وسوء المنقلب .

ويُعطي منك، ولا يضعف عقداً إعتقده لك، ولا يعجِز عن اطلاق ما عقد عليك، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الامور فان الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غديره أجهل (١).

(۱) كان لكتاب الولاة والحكام كبير أهمية ، فلا بد من وجود كاتب بارع بمختلف وسائل المعارف خبير بأحوال الرجال ، عيط بما يجد من الاحداث والامور ، ووظيفة الرجال ، عيط بما يجد من الاحداث والامور ، ووظيفة الكاتب فيا سبق موزعة اليوم في وظائف عديدة منها مكتب رئاسة الوزراء ، ووزير الدولة وكاتم السر ومدير التحريرات والمستشار الشخصي ، ولأهمية مركز الكتابة كان يذكر الكاتب اسمه مقرونا باسم الحاكم فيقال ولي الحكم فلان ، وكان كاتبه فلان ، كا ان المؤرخين افردوا ابواباً ومؤلفات في احوال الكتاب واخبارهم ونوادرهم ، ولهذا تجد امير المؤمنين (ع) يؤكد اهتامه في ان يكون كتاب ولاته حاوين لأفضل الصفات ، يؤكد اهتامه في ان يكون كتاب ولاته حاوين لأفضل الصفات ، الكاتب واجهة مهمة من واجهات الحكم والحاكمين ، فيذكر (ع) صفاتاً يرى ضرورة توفرها فيمن 'يشغل هذا المنصب ، بأن لا تبطره الكرامة والمركز الذي يحصل عليه من مصاحبة الوالي =

ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك واستنامتك و وُحسن الظن منك ، فأن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وُحسن خدمتهم ، وليس وراء ذلك من النصيحة والامانة شيء ، ولكن اختبرهم بها ولوا للصالحين قبلك فاعد لأحسنهم كان في العامة أثراً ، واعرفهم بالامانة وجها ، فأن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت امره (١١) .

<sup>=</sup> فيجاهر بالعصيان والمخالفة ، وان لا يكون من الغفلة الى درجة التهاون باداء واجباته اليومية ، كما يوصي (ع) الوالي بعدم امتهان كاتبه واظهار احتقاره بملاً من الناس في نقض تصرفاته وانتقاصها، ويرى (ع) اهم صفة في الكاتب والموظف ان يكون عاقلاً متزناً لا يجهل قددر نفسه ، فمن يجهل قدر نفسه فهو بقدر الغير اجهل .

<sup>(</sup>۱) تحذير منه (ع) في عـــدم الاغترار بالمظاهر وتعيين الموظفين والكتاب بدون اختبار او تمحيص ، فالكثير من طلاب الوظائف يجيدون الانتهازية والتملق والتظاهر بالصلاح والعفة امام الحكام .

ويذكر (ع) طريقاً من طرق الاختبار بل لعلها اصلحها=

واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها، ولا يتشتت عليه كثيرها، ومها كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته (١).

= وذلك بالرجوع الى ماضي الموظف وسلوكه المثبت في الملفات الشخصية او في صدور الرجال فان ذلك الاسلوب انجح طرق الاختبار والتمرف على حقائق الرجال ومدى سمعتهم وحسن ادارتهم وان لا يكون متهماً بخيانة ، وكلما تحققت من صلاح كتابك فاغا تمبر عن اخلاصك لله ولإمامك.

(۱) فكر نفاذ وسياسة حكيمة ودستور خالد يصلح لكل زمان ومكان ، بتوزيع المسؤوليات والاعمال على رؤساء بمن ترضى صلاحهم وعقلهم .

فذلك يتيح لك الهيمنة الصحيحة والاشراف المتواصل ، ويشل من الفوضى وتكدس الاعمال .

فى ما انبطت جميع المهام بالرئيس مباشرة فلن تتاح له الفرص الكافية لمراقبة الجميع بدقة ، والاطلاع على دخائل الامور.

ويشير (ع) الى ان ذلك لا يعفى الرئيس الاعلى من المسؤوليه ==

ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات، واوصي بهم خــيراً ، المقيم منهم والمضطرب بماله ، والمترفق ببدنه ، فانهم مواد المنافع ، واسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك، وسهنك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها ، فانهم سلم لا تخشى غائلته ، وتفقد امورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك (۱).

= عما يبدر من فساد عماله وظلمهم .

وبذلك تسقط الحصانة الزائفة التي يتردى بهاحكام الارض.

(۱) تأكيداً منه على حاجة البلد الى التجارة واصحاب العلوم والصناعات ، وتوقف ازدهار البلد وتطور اقتصادها على اندفاعهم ولا بلد من توفير الضانات المشجعة لهم ، وان الامن والاعفاءات المشجعة للتجارة ستغري التجار الاجانب على استثار رؤوس اموالهم، وبذل طاقاتهم وخبراتهم التجارية والصناعية ، وفي ذلك تحسين حال البلد والمواطنين وجميعه يعود بالخير العميم على الدولة والحكام .

واعلم مع ذلك أن في كشير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع، وتحكماً في البياعات، وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة ، فامنع من الاحتكار ، فان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل ، واسعار لا تجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير أسراف (۱) .

<sup>=</sup> ثم يشير (ع) الى فكرة رائعة قد لا يكون أحد سبقه إليها وهي ان التجار مها بلمغ طموحهم قلما يطمعوا بالعمل السياسي ، وآخر من يفكروا بالتمرد والعصيان واشاعة البلبلة كما يؤمل من الفثات الاخرى التي تطمع بالحكم وتتوسل له بمختلف الوسائل من الشغب واشاعة الفتن وتشجيعها الستي هي من عوامل اسقاط الحكم ، بل ان التجار كما يقول (ع) سلم لا تخاف بائقته ، وصلح لا تخشى غائلته ، فهم يساعدون على الاستقرار ، ويرغبون بتوطيد الحكم واستقرار البلاد وامنها.

المالية ومحاربة الجشع ، وان اطلاق الحرية الواسعة للتجار يشجعهم على الاعتداء على حقوق الشعب والتلاعب بقوته ، لأن النفس أمارة بالسوء وغريزة النفع الشخصي إن لم يكن معها تقوى يردعها عن الافراط ستحمل التجار للسيطرة على الاسواق، واحتكار المنافع لهم فقط دون النظر لمصالح المجتمع، ولا يخفى ما في ذلك من الضرر على العامة وان ذلك سيسخط الشعب على الحكام ويحملهم على النقمة من السلطة والتشهير بها حيث هي المسؤولة عن ردع المعتدين وحماية الشعب .

فلا بد من الاعلان وتبليخ التجار وتحذيرهم من الاحتكار والجشع ، وان ذلك من فروض الاسلام التي اعلن عنها رسول الله (ص) حين حرم الاحتكار ، فقد روي عنه (ص) قوله :

« لا يحتكر الطعام إلا خاطيء وانه ملمون » وروي عن الصادق (ع) أنـــه قال : « قال رسول الله (ص) « الجالب مرزوق والمحتكر ملمون » .

 ثم الله الله في الطبقة السفلى من الذين لاحيلة لهم من المساكين ، والمحتاجين، وأهدل البؤس والزَّمني، فان في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً ، واحفظ لله ما استحفظك

 وقد ذكرفقهاؤنا ان الاحتكارحقیقته جمع الطمام وحبسه یتربص به الغلاء مع حاجة الناس إلیه .

وذكر صاحب اللمعة الدمشقية رحمه الله: ان الحكرة المحرمة تقع في سبعة اشياء الحنطة المشعير النتمر الزبيب السمن الزبيت والملح وقيل اقل من ذلك وقيل غمسيره ولعل هناك من يرى شموله لكل ضروري .

وقال المحقق الحلي في المختصر النافع: ويجبر المحتكر على البيع وهل 'يسعر عليه ؟ الأصح ، لا .

هذا بالنسبة للاحتكار، واما عن تنظيم المبيعات فهو امر لا بد منه بتنظيم الاسواق ومراقبة الموازين .

[ وزنوا بالقسطاس المستقيم ]، ولا بد ان تكون الرقابة لتحقيق مصلحة الطرفين وردع الفريقين .

ومن اصر على الفساد وخالف الشرع وامر الحاكم الشرعي فلا بد من معاقبته والتنكيل به / إقامة للعدل ولمكن لتكن المقوبة بمستوى الجناية ومن غير إسراف وتشفي .

من حقه فيهم <sup>و</sup> وأجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلات صوافي الاسلام في كل بلد ، فأن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، وكلاً قد استرعيت حقه، فلا يشغلنك عنهم بطر"، فانك لا تعذر بتضييعك التافه لإحكامك الكثير المهم، فلا تشخص همك عنهم، ولا تصعر خدلة العيون وتحقره الرجال ، ففرغ لأولئك ثقتك من أهـــل الخشية والتواضع فليرفع إليك أمورهم ، ثم أعمل فيهم بالاعذار الى الله يوم تلقاه ، فان هؤلاء من بين الرعية احوج إلى الانصاف من غيرهم، وكل فاعذر الى الله في تأدية حقه إليه (١).

<sup>(</sup>١) الطبقة السفلى هي الدانية او المنحطة او الوضيعة بمن لا حيلة ولا وسيلة لهم لاكتساب العيش وخاصة ذوي العاهات والمقعدين ، وان في هـذه الطبقة من يتعرض للسؤال ويلحف في الطلب وهو المعني بالمعتر ، كما ان فيهم القانع والذي يحجبه الحياء والقناعة والعفة عن التعرض للسؤال بمن عناهم الله =

= تعــالى بقوله: [ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيمهم لا يسألون الناس الحافاً ...].

فلا ينبغي للوالي والحاكم اعطاء المعتر المتعرض للسؤال واهمال امر العفيف القانع الذي يمنعه حياؤه عن ذل المسألة وهوانها ولا يد من وضع رصيد لهم وفصل يفي بجاجتهم من الميزانية العامة للدولة ، وتخصيص قسم من ايرادات وغلات ارض الدولة في كل بلد ، ويعلن ذلك لهم ليوزع عليهم في كل بلد ، ولا بد من شمول نظرة الحاكم لكافة فقراء البلد القريب منهم والبعيد .

ولملي (ع) تأكيدات ووصايا على اهمية هسذا الجانب منها قوله المشهور « أأقنع من نفسي بأن يقال لي امير المؤمنين ولا أشارك النساس مكاره الدهر ، او اكون لهم اسوة في جشوبة الميش ، ولمل في الحجاز او اليامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له بالشبع » ثم استشهد (ع) بقول الشاعر :

وحسبك داءً ان تبيت ببطنة وحولك اكباد تحن الى القيد

وهذا من ارفع المستويات بل هو الساوك المنشود للحكام =

- الصالحان في تفقد شعون الرعبة مالهما على اسم اد كافة

= الصالحين في تفقد شؤون الرعية والعمل على اسعـــاد كافة الطبقات .

ويضيف (ع) ان اعمال الولاة والحكام مهاكانت كبيرة ومثمرة فلا تصلح ان تكون عذراً وحجة في ترك الامور الصغيرة .

ثم يؤكد (ع) على ضرورة التواضع وحسنه وخاصة للفقراء والمساكين فان تواضع الحكام لهم وعدم الازدراء بهم يشيع فيهم الثقة بالعدالة والطمأنينة بالحياة ، ويشجعهم على المطالبة مجقوقهم ، وذلك عمل جدي لاصلاح حالهم وابعسادهم على الانحراف والجرية .

وعلى فرض كثرة مشاغل الحكام ومشاكلهم بما لا تتبح لهم فرصة الاطلاع على احوال المعوزين والفقراء من شعوبهم وحل مشاكلهم فلا بعد حينذاك من تخصيص مرجع ثقة يعهد إليه مراقبة شؤون الفقراء وتتبع احوالهم وتفقد الغائب منهم ، فتلك الطبقات الفقيرة السي لا تستطيع ضرباً في الارض هم احوج الناس لعطف الوالي وعدله وحمايته ، وهو سلوك يجسد انسانية الاسلام ومدى سهره على حماية الطبقات الفقيرة ، ويشدد على الحكام والولاه بازوم مراعاتهم في اطار العدالة عيشدد على الحكام والولاه بازوم مراعاتهم في اطار العدالة

وتعهد أهل اليتم ، وذوي الرقة في السن بمن لاحيلة له ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلـــك على الولاة ثقيل ، والحق كله ثقيل، وقد يخففه الله على اقوام طلبوا العافية فصبروا انفسهم، ووثقوا بصدق موعد الله لهم (۱).

= المامة، وبما لا 'يجحف بحقوق الآخرين. والبؤس : بضم الباء شدة الفقر، والزمن بفتح الزاء وكسر المسيم المصاب بالعاهة المزمنة المانعة له عن التكسب.

(۱) نظام الضبان الاجتاعي في الاسلام الذي سبقت الاشارة الى بعض نصوصه ومنها: حماية اليتم من التشرد والفاقة بفتح معاهد وملاجىء قكفل لليتامى الرعاية والتوجيه وتعفيهم مذلة السؤال وخطر التشرد التي هي من اهم فساد هذه الطبقة من البشر وكذلك حماية المسنين من الناس من رقت اجسامهم لتقدم السن فيهم بحيث اقعدتهم عن كسب المعيشة خاصة اولئك الذين لا يستطيعون التسكع والسؤال لسابق مكانتهم ولعفة نفوسهم فلا بد من ايجاد ملاجىء لهم يوفر لهم فيها الضروري لحباتهم و او تخصص لهم رواتب يقاعدية تضمن سد حاجاتهم وحفظ كراماتهم ولا يخفي (ع) تحسسه لجسامة هذه المسؤولية على الولاة والحكام خاصة ح

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم مجلساً عاماً ، فتواضع فيه لله الذي خلقك ، و تقعد عنهم جندك واعوانك ، احراسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غير متعتع فاني سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله وسلم ) يقول : ( لن تقدس

= لمـن لم يتمرض للسؤال ولا يتظـاهر بالفقر والحـــاجة فيقول تنبيخ ن ( وذلك على الولاة ثقيل ... ) .

ولمكن الوالي إذا كان يضمر الخير ويحبه ويسعى لتفقد شؤون الرعية، ويفسح الجال لأهل الحاجة، ويستمين بالصالحين الذين يخصصهم لاطلاعه على حوائج الناس، فلا بد ان الله عليه سيمينه على تحقيق الخيير، وتكون هيذه المهام سهلة عليه يخففها الله على اقوام طلبوا العافية، ومن عوامل توفيق الولاة للاطلاع على حاجات رعيته واداء حقوقهم كاملة توطين النفس والشعور بالمسؤولية باستمرار، وتحسس الولاة لواجباتهم وثقتهم بلقاء الله تعالى وانه سيسالهم عمن خولهم من عباده ويجازيهم بما عملوا من خير وشر. والله تعالى يقول: [والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا].

امة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع )(١). ثم احتمل الُخرق منهم والعيَّ ، ونع عنهم الضيق والانفة، يبسط الله عليك بذلك أكناف رحتـــه،

(۱) تأكيد منه (ع) على حقوق الرعية في ارقات الحكام، فلا بد للحاكم المعادل من توزيع اوقاته ومنها تخصيص وقت لسباع الشكاوى ، وقضاء الحاجات ، والاذن لعسامة الناس بالدخول لعرض امورهم على الوالي مع رفع الحجاب ، وصرف الأعوان والشرطة والحراس، واطلاق الحرية المتامة ليقول الناس ويعبروا بأمزوارتياح بعيدين عن عيون الحراس والرقباء والذين قد يكونوا هم الخصوم وهم الظلمة للناس فان المواطن العادي إذا دخل على الرئيس والحاكم وسياط الجسلادين وسيوفهم مشهورة على رأسسه لا يستطيع التعبير يصدق عن آلامه و آماله ، ثم يؤكد (ع) على ضرورة اشاعة العدل بين الناس مستشهداً بما سمعه من رسول الله (ص) حين قال :

( لن تقدس المة لا يؤخذ الضعيف فيها حقه من القوي غير متتمتم ) .

وهُي دعوة صريحة لضهانة حرية الترافع وايجاد الجو المشمر بكرامة المظلوم المشجع له على عرض ظلامته .

وُيُوجِبُ لك ثوابِ طاعته، وأعطِ ما أعطيت هنيئاً، وامنع في اجمال وإعذار (١).

(۱) يشير (ع) الى ناحيسة مهمة للحاكم لا بد من تعرضه لما وهي حالة بعض المشتكين واصحاب الحوائج من الخرق في الكلام وهو الهذر او التكلم بما لا يناسب ، كا ان في بعض ذوي الحاجات والمظلومين (عي ) وهو العجز وسوء التعبير او عدم استطاعته النطق على الوجه الأكل ، فلا بد للحاكم إذا اراد ان يقيم العدل ويشيع الخسير ان يكون حليماً على من يترافع إليه واسع الصدر ، وان يبعد عن المتشكين الضيق ، وان لا يأنف من خرقهم وعيهم او تكلمهم في حضرته بما لا يليق ، وان الوالي بقدر ما يبسط على الامة وذوي الحاجات منهم من عدله وحلمه وسعة صدره سيجزيه الله تعسالى بأن يبسط عليه اكناف رحمته ، ويوجب له ثواب طاعته ، وعظيم المنزلة عنده ، ثم يوصي (ع) بمكارم الاخلاق والتي منها إما ان يعطي بسلا من ي او يمنع باجمال واعتذار دون شتيمة او تشهير بالسائل .

وهذا مما ادب به الله تعالى اولياءه حيث يقول :

الذين 'ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا 'يتبعون مـــا انفقوا مناً ولا اذى لهم اجرهم عبد ربهم ولا خوف عليهم == ثم امور من امورك لا بدلك من مباشرتها .

منها : اجابة عمالك بما يعيا عنه كتابك ،

ومنها : إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج بـه صدور أعوانك ، وامض لكل يوم عمله فان لكل ما فيه (١) .

(١) يشير (ع) الى ان من امور الولاة ما يمكن لهم بـــه التعويل على ثقاة الاعوان في قضائها .

ولا هم يحزنون ] وقوله تمالى : [ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غني حليم ] وقوله : [ يا ايها الذي آمنوا لا تبطلوا صداقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ] . وقوله: [ ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتفاء مرضات الله وتثبيتاً من انفسهم كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاءتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله علما تعملون بصير ] (۱) .

<sup>(</sup>١) صورة البقرة آية ١٦١ الى ١٦٤ .

واجعل لنفسك في بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت واجزل تلك الاقسام، وإن كانت كلها لله، إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية.

وليكن في خاصة مــا تخلص به لله دينك إقامة فرائضه الــــي هي له خاصة ، فاعط الله من بدنك في ليلك ونهارك، ووف ما تقربت بـــه الى الله من ذلك

ومن الامور مـا لا يمكن فيه ذلك بل لا بد للحاكم
 والوالي من الاطلاع عليها بنفسه مباشرة لأنها مهمة ولها آثار
 كمرة على البلاد والعباد .

وفي التعويل بها على الفير من المخاطر واحتمال كتم الحقائق بما يورط الحكام بأوخم العواقب .

ويمد من تلك الامور المهمة الــتي حث الامام علي تنطيع على عليه التزام الوالي بتصريفها مباشرة بنفسه اجابة العمال واعادة الجوبة مراسلات الاقطار وغير ذلك .

 كاملاً غير مثلوم ولا منقوص بالغاً من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك للناس فلا تكونن منفرداً ولا مضيعاً فان في الناس من به العلة وله الحاجة، وقد سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) حين وجهني الى اليمن كيف اصلي بهم؟ فقال: صلى بهمم كصلاة اصعفهم وكن بالمؤمنين رحيا (١).

<sup>(</sup>۱) لا زال يوصي (ع) على عدم التهاون بالفرائض، فلا بد للحكام والقادة خاصة المحافظة على الفرائض والاستزادة من النوافل في اوقات الحلوات والاكثار من الدعاء كما هو شأنهم عليهم افضل الصلاة والسلام ، وكم سجل التاريخ لعلي (ع) من مناجاة طويلة في اناء الليل واطراف النهار، فلا بد إذا من ايثار العبادة على غيرها من الاعمال وإن كانت اعمال الحاكم الاسلمي إذا كانت كما اهر الله تعمالى ، ولكنها لا ينبغي ان تحمل الحاكم على التسامح بالعبادة لأن فعل القادة والحكام سنة تتبع وقد قيل ( الناس على دين ملوكهم ) ومتى ما اظهر الولاة والحكام الاهتام بالفرائص ، والاكثار من التعبد لله تعمالى ، فان ذلك سيشجع الامة =

وألزِم الحق من لزمه من القريب والبعيد وكن في ذلك صابراً محتسباً ، واقعاً ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع، وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه فانَّ مغبة

= على الالتزام بالعبادات والاكثـــار منها بمختلف الدواعي والغايات .

ولم يقل ذلك (ع) بجرد وصايا وتظاهر كا يتظاهر الكثير بالصلاح وواقعهم يكذب مدعاهم ، ومثل هذا السلوك شجع العسامة على التسامح بالفرايض ، كا يوصي (ع) بالاستقامة في الامور وعسم التطرف فخير الامور اوسطها [ وإذا قمت للصلاة فلا تكون منفرداً ولا مضيعاً ] اي إذا كنت إمسام القوم في صلاة جماعة فلا ينبغي منك الافراط وإطالة المصلاة الى حد ضجر المصلين وانفضاضهم عنك فتبقى منفرداً ولا ان تفرط في الاسراع بها الى درجة الاخلال بها فتضيع الصلاة او تضيع بعض اجزائها لسرعتك في الصلاة بل لا بد من ملاحظة الامرين والامعان بقول الرسول (ص) « صلى بهم كضلاة اضعفهم وكن بالمؤمنين رحيماً » وان الاستقامة في هذه الامور وعدم التزمت والحرج سيشجع عامة الناس على اداء الفرائض وحضور الجاعات والجنمات .

ذلك محودة ، وإن ضنت الرعية بك حيفاً فاصحر لهم بعذرك ، واعدل عنك ظنونهم باصحارك ، فان في ذلك رياضة منك لنفسك ، ورفقاً برعيتك ، وإعذاراً تبلغ به حاجتك من تقويمهم على الحق (١١).

كا يوضح (ع) معالم السياسة الاسلامية والتصرف الحكيم وان الضرورة تملي على الوالي توضيح الاعمال وعرض الامور على الرأي المسام ( فاصحر لهم بمذرك ) فان الشعب إذا بقي بمعزل عن مجريات الامور سيظن بحكامه التقصير والظلم، وسيستفل الاعداء هذا الغموض فيفسروا اعمال الدولة عكس حقيقتها ، ويشيعوا النقمة على الوالي فلا بد من قطع دابر الفساد بعرض الامور على الشعب وتوضيح حجج الدولة في تصرفاتها .

كما ان ذلك السلوك سيصحح المفاهيم الخاطئة ويقطع ظنون

<sup>(</sup>۱) تأكيد منه (ع) على ضرورة الالتزام بالحق والصبر على تطبيقه حق على الاقرباء والخاصة والاعوان ، وعدم إعفاء احـــد من تبعات اي مخالفة ، ومهما ثقل على الولاة الاقتصاص واقامة الحدود على الأهل والخاصة ، فان عاقبة ذلك دوام السلطان .

ولا تدفعن صلحاً دعاك إليه عدوك ولله فيه رضاً ، فان في الصلح دعة لجنودك، وراحة من همومك ، وأمناً لبلادك، ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ، فان العدو ربما قارب ليتغفل فخذ بالحزم ، واتهم في ذلك حسن الظن (۱).

السوء فهو كذلك سمو في نفسية الوالي ، وتوطين لهـــا على تقبل المحاسبة واصلاح لإنحراف الرعية عن الوالي .

وبالتالي إعدار وإندار يخولك التصرف ويمنحك الحق في معاقبة المتقول والساعي في الارض بالفساد .

وهذا ما يراه المتتبع واضحاً في سيرة الامسام علي (ع) ببياناته التوضيحية لشؤون البلاد والعباد .

كخطبته بعد موقعة البصرة؛ وكالخطبة الشقشقية؛ وكتبه للأمصار وغير ذلك موضحاً بها سياسته تجا. الامور متعرضاً لكافة شؤون البلاد والعباد ما وقع منها وما هومتوقع الحدوث.

(١) هــذا هو مبدأ الاســلام الخالد في الدعوة للسلم بقوله تعالى : [ يا ايهــا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدومبين ] وقوله تعالى: [ يا ايها = :

الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيوا ولا تقولوا لمن القى إليكم السلم لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ... ] وقوله تعالى : [ وإن جنحوا السلم فاجنح لها وتوكل على الله ... ] ، وهو توضيح لسياسة الاسلام الرامية لأشاعة السلام في الارض وان الحرب بنظر الاسلام وسيلة لا غاية ، فيجب ان لا يلجأ إليها إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية ، لأن في الحرب استنزاف للطاقات وتعريض لدماء الناس واموالهم واعراضهم لخطر مدمر .

ودونك سلوك النبي القائد (ص) خلال غزواته وحروبه وكيف كان يؤثر السلم ما استطاع لذلك سبيلا، وما امر صلح الحديبية ببعيد وكيف ان بعض المسلمين تضايقوا من قبول ذلك الصلح لظاهر بعض شروط الصلح المجحفة مجقوق المسلمين بما في ذلك منع المسلمين من دخول مكة مسمع قربهم منها ومشارفتهم عليها.

ولكن النبي (ص) عملاً بمبدأ الاسلام الداعي للصلح آثره على الحرب وكما هو المعروف ايضاً عن النبي (ص) ووصيه امير المؤمنين (ع) لم يبدء احرباً إلا بعد الاعذار ، وتذكير القوم بمساوىء الحرب واضرارها وكل الحروب الستي وقعت على =

وإن عقدت بينك وبين عدوك عقدة أو البسته منك ذمــة فحط عهدك بالوفاء، وارع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسك بعنة دون مــا اعطيت، فانه ليس من فرائض الله شيء الناس أشدعليه اجتاعاً مع تفرق اهوائهم، وتشتت ارائهم ، من تعظيم الوفاء بالعهد وقــد لزم ذلك المشركون فيا بينهم دون المسامين لمــا استوبلوا من

<sup>=</sup> يديها كانت بسبب اصرار الخصم رلجاجته وعناده وبدئه بالحرب ، مما يحمل المسلمين حملًا على خوض الحرب .

وحتى بعد اعلان الحرب وبمارستها فان سلوك النبي (ص) الكف عن الحرب عندما تحقق الفايات الضرورية ، او عندما يسلسّم العدو او يهرب كما وقع في كافة حروب النبي (ص) .

وكذلك بالنسبة لسلوك الامام على (ع) في حروبه وغزواته ، وانظر الى واقعة يوم الجمل وتصرف الامام في ذلك الموقف المؤلم فرغم اصرار المتمردين على حرب الامسام الشرعي ، واعلانهم العصيان المسلح وفتكهم في البصرة قتـلا للأبرياء ، ونهباً للاموال فانه (ع) لم يبدأ الحرب بــل دعى للصلح ، وارسل ابن عباس وغيره يحذر عائشة والعصاة الذين معها =

عواقب الغدر، فلا تغدرن بذمتك، ولا تخيسن بعهدك، ولا تختلن عدوك فانه لا يجتريء على الله إلا جاهل شقي، وقد جعل الله عهده وذمته امناً افضاه بين العباد برحمته وحريماً يسكنون الى منعته، ويستفيضون الى جواره،

= مغبة القتال، ويذكرهم أحقية على (ع) بالخلافة ويتلوا عليهم وصايا النبي (ص) بحق على وبيعتهم لعلى في المدينة، وبراءته من دم عثان، وانهم هم الذين البوا على عثان ويدعوهم المكف عن القتال مسع ضمان العفو العام عن كافة المتمردين، وبعد استنزاف كافة السبل السلمية لاخماد الفتنة، واصرار العساة وبدءهم القتال حق استشهد جملة من جيش الامام قبل ان يحاربوا فعندها دخل المسلمون الحرب تحت راية على (ع) ورغم هول الحرب وشدة وطأتها وكئرة المتاعب التي جرتها على الامام فبمجرد ان عقر الجمل وانهزم المتمردون نادى مناد الامام في جيشه بالكف عن القتال وان لا يجهزوا على جريح الامام في جيشه بالكف عن كثير من مثيري الفتنة ورؤوسهم ولا يتبعوا هاربا وعفى عن كثير من مثيري الفتنة ورؤوسهم كروان وابن الزبير وعائشة وارجعها الى المدينة جهزة ومعززة.

ولكن دعوة الاسلام الى السلم وحبه له وتأكيد الامام(ع) عليه لم ينسياه ضرورة الحذر من العدو ومكائده ، وان العدو قد يستمين بالصلح حينا يدرك فيه مصلحته ، ليعد العسدة فلا إدغال، ولا مدالسة، ولا خداع فيه، فلا يدعونك ضيق امر لزمك فيه عهد الله على طلب انفساخه، فان صبرك على ضيق ترجو إنفراجه وفضل عاقبته، خير من غيدر تخاف تبعته، وان تحيط بك من الله طلبة ولا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك(۱).

او يتخذ العدو الصلح وسيلة تتيح له فرصة دخول البلاد، وبث عيونه واعوانه لخلق الفتن والاطلاع على عورات البلاد ومواطن الضعف فسها .

لذا تراه علائتلان بقول:

( ولكن الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه ... )

كا ويودت دعوات كريمة لحث المؤمنين على الحذر وعدم الغفلة منها قوله تمالى :

<sup>=</sup> للانقضاض ثانية بعد استكمال قواه وسنوح الفرصة له.

وإياك والدماء وسفكها بغير حلها فانه ليس شيء ادعى لنقمته ولا اعظم لتبعته ، ولا احرى لزوال نعمة ، وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير الحق ، والله مبتدىء بالحكم بين العباد فيا تسافكوا من الدماء ،

وينهى (ع) عن الفـــدر والخاتلة فانها صفات ذميمة وان وفاء العهد مهاكان فيه من عناء وضيق فانه أفضل واولى من غدر لا تنجو من تبعته من الله وهو انه بين النــاس ، وخاس يعهده اي : خانه ونقضه . والختل : الخـــداع والمراوغة . والادغال : الافساد والمدالسة والخيانة . فلا تصونن سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك 'يخلقه ويزيله ، فاياك والتعرض لسخط الله فان الله قد جعل لولي من 'قتل مظلوماً مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 'يسرف في القتل إنه كان منصوراً).

ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قورد البدن فان ابتليت بخطأ وفرط عليه سوطك او يدك بعقوبة فان في الوكزة مما فوقها مقتلة فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن ان تؤدي الى أهل المقتول حقهم دية مسلمة بتقرب بها الى الله زلفى (١).

<sup>(</sup>١) لله درك يا امير المؤمنين لقد جسدت المثل الانسانية بوصاياك الذهبية الخالدة ، وحقاً أنها تنير الدرب للسالكين . فتراه (ع) في هذا الفصل يشدد في الردع عن اراقة الدماء والحافظة عليها من عبث الولاة وطيشهم ، وكيف ان سقك دماء النساس الابرياء مدعاة لسخط الله ونزول نقمته وزوال خمته .

= ثم يحذر (ع) من ان يصون الحكام سلطانهم بسفك الدماء الحرمة ، فان ذلك يؤدي اثراً عكسياً ، وسيمهد لتقويض الحكم واسقاطه ، ولا يظن ظان بأن القوة والبطش والقتل من عوامل تثبيت الحكم فان التاريخ بمختلف ادواره اثبت عكس ذلك وان الدم المسفوك حراماً سيحرض على الثأر ، وقد وعد الله ولي المقتول ظلماً بالنصر لا محالة مضافاً لفضب الله ونقمته على الظام فقال تعالى : [ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن 'قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا 'يسرف في القتل إنه كان منصوراً ] .

ويؤكد (ع) على العسدالة الاجتاعية ، وان الولاة والحكام اليس لهم مسا يميزهم عن يقية البشر ، او يعفيهم من تبعله اعمالهم ، وإنما يتفاضل الناس بمقدار التزامهم بالأوامر الالهية ورضوخهم للاحكام الدينية ، وبهذا يقول عنيستاند : ( ولا عدر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد ). وهي اشارة منه (ع) بأن الجاني قد يتستر في الدنيسا على جريته وينجو من طائلة العذاب خاصة ذووالنفوذ والسلطان ، وما يملكون من وسائل اخفاء معالم جرائهم ، ولكنهم لا يمكن ان يفلتوا من عذاب الله ونقمته ، وإذا انطلت حيل الانسان على الانسان واستطاع إمرار عذره فلن يفلت من عذاب الله ونقمته ، ولن تجوز =

وإياك والاعجاب بنفسك والثقة بمـــا يعجبك منها وحب الإطراء فان ذلـــك من اوثق فرص الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من احسان المحسن (١).

= عليه تعالى حجة مزيفة او عدر باطل ، فانه يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ، ومع اسوأ الاحتالات وعلى فرض ابتلاء الحاكم والوالي بقتل الحطأ فلا بد له من توطين نفسه على الاعتراف بخطئه والاتعاض بسوء تصرفه وان لا تأخذه حمية الجاهلية ونخوة السلطان فيصر على خطئه كا يفعل الجاهلون ، بل لا بد له ان يؤدي لأهل المجني عليه دية قتيلهم ، او يحصل العفو منهم : [ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً ومن قتل مؤمناً عليه الله أهسله الى أهسله إلا ان يصدقوا ... ] [ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد لهعذاباً عظيماً].

وان الاعتراف بالخطأ واداء دية المقتول عوامل تكشف عن توطين النفس لحكم الاسلام كا انها تعبير عن التوبة الصادقة والكف عن تكرار المعصية وذلك مما يقرب الانسان الى ربه زلفى ، ويحببه في قلوب الرعية ويذيب حقدهم عليه .

(١) المجب بالنفس مهلكة لا تدانيها مهلكة ، تكشف عن جهـــل وغرور ، وتورطه في الاسترسال بالشهوات ، =

إياك والمن على رعيتك باحسان او التزيد فياكان من فعلك، او تعدهم فتتبع موعدك بُخلفك، او التسرع الى الرعية بلسانك، فأن المن يُبطل الاحسان، والخلف يوجب المقت عند الله والناس وقد قال الله جل ثناؤه, (كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون) (۱).

= وعندها سيكون الانسان عبد نفسه والنفس أمارة بالسوء إلا مسا رحم ربي ، ومن امرها بالسوء ان تحمل صاحبها على الثقة بسلوكه والاعتداد برأيه ، والركون للمزيد من اطرائها كما تحمله على التكبر والزهو والخيلاء وكلها صفات ذميمة .

كما يمبر عنها (ع) وانها من اوثق فرص الشيطان حيث سيدفعه من خلالها لمحق حسناته بما يزين له مناقتراف السيئات والبعد عن الحسنات .

(١) هـــذه الصفات هي الصفات الستي اكد عليها امير المؤمنين (ع) اكثر من مرة وسبقت الاشارة لهـا في فصول سابقة من هـــذا العهد الشريف وما ذلك إلا لشدة اهميتها في حياة المجتمع.

فلا بد للحكام منالاحسان على الرعية ولكن بدون َ من = ١٢٩ ( الأشتر م - ٩ ) وإياك والعجلة بالامور قبل اوانها، والتساقط فيها عند إمكانها، واللجاجة فيها إذا تنكرت، والوهن فيها إذا وضحت، وأقع كل عمل إذا وضحت، فضع كل امر موضعه، وأقع كل عمل موقعه (١).

= ومباهاة فان المن 'يبطل الاحسان و'يذهب بروعته .

ولا بد للحاكم من تحسس مشاكل الامة والعمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه منها ، وإذا دعت للاعلان عن وعد او عهد حاجة فلا بد من الحذر من خلف الوعد ونقض العهد ، فان ذلك يحمل الامة على مقت الحاكم وذمه وعدم تصديقه ، وان الناس مع الحاكم قبل ان يعد او يتعهد ، ففيهم من يعذره مع عدم الفعل ، ولكنه إذا وعسد واخلف فكلهم مجمعون على ذمه واحتقاره .

 (١) قيل الحكمة وضع الشيء في محلة ، والحكيم هو الذي يضع الاشياء في محلها .

ولذا تراه (ع) يوضح هذه المعالم للحاكم، فكما ان التعجيل بالامور قبل أوانها مضنة للهلكة وسلوك احمق لا يحمد سالكه.

كذلك التواني والتباطؤ في الامور لحد تضييعها وتفويت =

وإياك والاستئثار بما للناس فيه الاسوة ، والاعتراض فيما لا يعنيك، والتغابي عما تعنى به بما قد وضح لعيون الناظرين فانه مأخوذ منك لغيرك ، وعما قليل تكشف عنك اغطية الامور ، ويبرز الجبار بعظمته فينتصف المظلومون من الظالمين (۱).

= الفرص من الحماقة وسوء الفهم .

وقد ورد في الحديث : ﴿ اغْتَنْمُوا الْفُرْسُ فَانْهَا ثَمْرُ عَلَيْكُمُ مُرُ السَّحَابِ ﴾ .

وقوله (ع) : ﴿ إِفَاتُهُ الْفُرْصُةُ غُصَّةً ﴾ .

(١) الاستئشار : هو الشح والاحتكار وهو من الصفات المدومة فهو عكس الايثار الذي هو من الصفات الحميدة التي مدح الله تعالى بها عباده المؤمنين بقوله :

## [ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ] .

كما ان من الصفات المذمومة الـــتي يحذر منها (ع) تدخل المرء فيما لا يعنيه وترك المهم من أموره ممـــا هو بين واضح ، وجيل ما ورد من الامثال قولهم «من تدخل بما لا يعنيه حصد ما لا برضيه » .

ثم املك حمية أنفك، وسورة حدتك، وسطوة يدك، وغرب لسانك، واحترس من كل ذلك بكف البادرة، وتأخير السطوة ، وارفع بصرك الى الساء عندما يحضرك منه حتى يسكن غضبك فتملك الاختيار، ولن تحكم ذلك من نفسك حتى تحثر همومك بذكر المعاد(١).

كا ان تسامح المرء في ما يعنيه من الامور سيحمثله تبعة الوهن والحسرة بعد فوات الأوان وشدة الحساب واليم العذاب في الآخرة ، ولقد ورد في الحديث : « اغتنموا الفرص فانها تمر عليكم مر السحاب » ، وقد اشار الكتاب العزيز لتمنيات المتمنن بعد فوات الأوان منها قوله :

<sup>[</sup> ربي ارجمون لعلي اعمل صالحاً فيما تركت ] . وقوله تعالى : [ يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً ، ويا ليتني لم اتخذ فلانا خليلاً ، ويا ليتني كنت تراباً ] . ولات حسين مندم هيمات كل هاتيك التمنيات فانها تذهب ادراج الرياح .

وبالموت ينقطع العمل ، وتبلى السرائر ، وتجدكل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء لو ان بينه ...

<sup>(</sup>١) إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي . =

ومن مساوىء النفس وشهواتها المردية الاعتداد بها ، التي تورد صاحبها المهالك وتحمله على احط الصفات ومنها الاسراع بالغضب والفتك والعقوبة باليد او اللسان .

لذا ينهى (ع) عن هذه الصفات الذميمة التي تورث صاحبها الحسرة والندامة ولن يسلم من اخطار هذه الصفات التي هي للولاة والحكام والرؤساء اقرب ، إلا ان يتذكر الانسان عظمة الله وقدرته عليه .

كما يشير (ع) لمثل هذا في موضوع آخر من كلامه :

« وإذا قدرت على احد فتذكر قدرة الله عليك ... » .

كما أن من دواعي ضبط النفس وعـــدم التورط بسرعة الغضب والفتك ، كثرة التذكر للموت فان ذكـره يميت الشهوات ويخد من غرورها الشهوات ويخد من غرورها ويذكرها بلقاء الله وشدة الحساب وهول المطلع وذلـك يوم عسير .

نبيك (صلى الله عليه وآله وسلم)، او فريضة في كتاب الله فتقتدي بما شاهدت بما عملنا به منها، وتجتهد لنفسك في اتباع ما عهدت إليك في عهدي هذا، واستوثقت به من الحجة لنفسي عليك، لكيلا تكون لك علة عند تسرع نفسك الى هواها، فليس يعصم من السوء ولا يوفق للخير إلا الله جل ثناؤه (١١).

ثم يستطرق المنصف المسيحي لحديثه في المقارنة بين العهد العلوي ووثيقة حقوق الانسان فيعدد من الفروق ما يمتاز بـــه العهد العلوي على الوثيقة بقوله :

الفرق الاول: هو ارف الوثيقة الدولية لاعلان حقوق الانسان وضعها الوف من المفكرين ينتمون لمعظم دول الارض =

<sup>(</sup>١) حقاً يا امير البيان لقد جمعت في عهدك الخالد ما لم تجمع الامم مجتمعة مثله كا يقول الاستـاذ جورج جرداق في صوت عدالته ، عند مقارنته بين هذا العهد وبين وثيقة حقوق الانسان إذ يقول : « فليس من اساس بوثيقة حقوق الانسان التي نشرتها هيئة الأمم المتحدة إلا وتجد له مثيلا في دستور ابن ابي طالب ثم تجد في دستوره ما يعلو ويزيد ... » .

وقد كان بما عهد الى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصايته تحضيضاً على الصلاة والزكاة، وما ملكت ايمانكم، فبذلك اختم لك ما عهدت ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وأنا أسأل الله سعة رحمته، وعظيم مواهبه، وقدرته على إعطاء كل رغبة ان

اولها جميعاً ، فيا وضع الدستور العلوي عبقري واحد هو علي بن ابي طالب .

الفرق الثاني : هـو ان علي بن ابي طالب يسبق واضعي هذه الوثيقة ببضعة عشر قرناً .

الفرق الثالث: هو ان واضعي هذه الوثيقة او جامعي شروطها ، والقول اصح ، وقد ملأوا الدنيا عجيجاً فارغا حول ما صنعوا وما يصنعون ، واكثروا من الدعاوى لأنفسهم على صورة ينفر منها الصدق والذوق جميعاً، وازعجوا الانسان عظاهر غرورهم وما إليه ، وحماوه الف منة والف حمل ثقيل.

فيما تواضع ابن ابي طالب للناس ورب العالمين فلم يستعلر ولم يستكبر بل رجا الله والناس في ان يغفروا له ما عمل وما لم يعمل . يوفقني وإياك لما فيه رضاه ، من الاقامة على العذر الواضح إليه والى خلقه مع حسن الثناء في العباد، وحسن الأثر في البلاد، وتمام النعمة وتضعيف الكرامة، وأن يختم لي ولك بالسعادة والشهادة وإنا إليه راغبون.

والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلمَّ كثيراً .

## - انتهى العهد العلوى الشريف -

فيا مزق ابن ابي طالب صور الاستبداد والاستئثار حيث حطت له قدم وحيث سمع له قول ، وحيث تلامع سيفه مع نور الشمس وسوى بها الارض ومشتى عليها الاقدام ، ثم قضى شهيد الدفاع عن حقوق الافراد والجماعات بعد ان استشهد في حياته الف مرة .

ويستطرد الاستاذ جورج جرداق فيورد نصوص وثيقة 😑

حقوق الانسان وفصولاً من العهد العاوي الشريف للنظر
 والمقارنة ويعقب على المقارنة بقوله : هذا أهم ما جاء في وثيقة
 الامم المتحدة لاعلان حقوق الانسان وحرياته .

هذه الحقوق والحريات التي مسا تزال دول الامم المتحده تحيطها فسيما تدعي المحافظة عليها والعمل من اجلها ، واظن ان القارىء ادرك ما بين مواد هذه الوثيقة وبين دستور الامام علي من علاقة وقرابة إلا ما ارتبط منها بالزمان وتطوراته ، هذا بالإضافة الى اطار من الحنان الانساني العميق يحيط به الامام دستوره في المجتمع ، ولا تحيط الامم المتحدة وثيقتها بمشله .

وكتبت مجلة الحقوق المراقية في عددها الثاني سنة ١٩٤١ م معلقة ومطرية كتاب المرحوم توفيق الفكيكي (الراعي والرعية) فتقول ( لا مراء بأن عهد الامام علي عليه الله مالك الأشتر عامله على مصر من انفس الوثائق التاريخية الزاخرة بمبادىء الحكم واساليب الادارة واصول التشريع واخلاق المسؤولين وإذا كانت الحضارة المونانية تفخر على عسالم العصر الحاضر بشريعة سولون والتاريخ الانكليري يباهي حضارة اليوم بوثيقة ( الماغتاكارة) والثورة الفرنسية تزهو بسين تاريخ الاثرات ( باعلان حقوق الانسان ) .

= فحسب الحضارة العربية (١) الزاهرة بجداً وسمواً انها قدمت للأجيال المتعاقبة منف أربعة عشر قرناً هذا العهد الامدي الخالد على الدهر بأعدل المبدادي، المقررة في فقه السياسة والتشريع ...).

ويقول الحجة الراحل السيد هبــة الدين الشهرستاني في تقديمه لكتاب ( الراعي والرعية ) بعد ان اورد مصادر العهد ومفاخره يشير لشدة اهتمام الأمم بهـــذا العهد وتوجههم نحوه بالحفظ والشرح والاطراء فيقول :

<sup>(</sup>١) مما يؤسف له ان تنسب ثقافة علي للثقافة المربية دون ذكر للاسلام ولم الامام (ع) لما رضي بقير الاسلام نسباً ومفخراً .

= عالم شرحه ، ومن ادیب استظهره ... ) .

ويقول العسلامة الجليل السيد عسد الزهراء الحسيني في موسوعته مصادر نهج البلاغة عند تعرضه للعهد :

(لقد كان عهد الامام لمالك موضع العناية منذ اقدم العصور الى يوم الناس هذا عند الكثير من رجال العلم ، واعلام الأدب واساتذة القانون ، لذلك تراهم قسد تناولوه درسا وبحثا ، واوسموه شرحاً وتعليقاً ، وافردوا فيه المؤلفات وترجموه الى بعض اللغات . . . . ) .

ثم عقب السيد عبد الزهراء على ذلك بتحقيق مصادر العهد فقال : ( لقد روى هذا العهد قبل الشريف الرضى رحمه الله الشيخ الثقة الجليل ابو محمد الحسن بن علي بن شعبة المتوفي سنة ٣٣٣ ه في تحف العقول ...) .

وذكر الشيخ النجاشي اعلا الله مقامه في فهرسته عنه ذكر الاصبغ بن نباته المجاشمي قال : (كان من خاصة أمير المؤمنين (ع) وعمر عده ) .

روى عنه عهد الأشتر ووصيته الى محمد ابنه ، ثم ذكر =

= سند المهد فقال : ( اخبرنا ابن الجنيد عن علي بن همام عن الحيري عن هارون بن مسلم عن الحبسين بن علوان عن سمد بن طريف عن الاصب عن . . . ) .

وذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في الفهرست ص ٦٢ عند ذكره للأصبغ ابن نباتة رحمه الله فقال :

(كان الاصبغ بن نباتة من خاصة امير المؤمنين (ع) وعمر بعده وروى عهد مالك الأشتر الذي عهده إليه امير المؤمنين (ع) لما ولاه مصر ، وروى وصيته الى ابنه محمد بن الحنفية ، اخبرنا بالعهد ابن ابي جنيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم والحسن بن طريف عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الموين عنوامير المؤمنين عنوصالان).

انتهى ما اردنا نقله من كتاب مصادر نهج البلاغة وإنحا اوردنا هـذا الفصل تحقيقاً لسند العهد الشريف وتيمناً بسند رواته وحفظاً للسلسلة التي حملت إلينا هـذا السفر الجليل والوثىقة الهامة .

علماً بأن صيغة العهد تؤكد على صحة نسبته لأمير البيان ولا يخفى علىالقارىء الفطن لحن الامام وبلاغته التي لا يدانيها ولا يمازجها شيء فكلامه (ع) فوق كلام المخلوقين ودون =

= كلام الحالق كما يقول ابن ابي الحديد .

( وان الامام (ع) كغيره من افذاذ البلغاء ينفرد بكلم وجمل يستعملهن في انشائه اكثر من غديره ، تلمع في نظر المتبع المتوسع في كلم الامام ) .

كما يقول الحجة السيد هبة الدين الشهرستاني .

امـــا العلامة الجليل الشيخ أسد حيدر ففي الجزء الثاني من موسوعته ( الامام الصـادق والمذاهب الاربعة ) يتعرض للعهد العلوي فيقول :

(إن اعظم اثر خالد – دو نه الامام على بن ابي طالب – هو عهده لمالك الأشتر الذي يحتوي على أهم القواعد والاصول التي تتعلق بالقضاء والقضاة ، وادارة الحكم في الاسلام ، وقرر فيه قواعد مهمة في التضامن الاجتاعي ، بل التعاون الانساني في اقامة العدل ، وحسن الادارة ، والسياسة وبيسان صلاح الهيئة الاجتاعية ، وتنظيم الجيش ، وبيسان الخراج واهميته ، وكيف يجب ان تكون المعاملة فيه ، والنظر في عهارة الارض وما يتعلق بذلك من اصول العمران ، وما فيه صلاح البسلاد ومنابع ثروته ، وما للتجارة والصناعة من الأثر في حيساة الامة الى غير ذلك من القواعد الهامة التي تهدف الى اسمى =

هدف في العدو الاسلامي ، وهو لا يعد في عداد الرسائل
 او المهود القصيرة الموجزة .

بل هو يعتبر في الواقع كتاباً مستقلاً له اهميته في التشريع الاسلامي حتى اصبح موضع العناية من رجال الفكر، واعطوه كبير عناية بالشرح والافاضة ، واعتنى به علماء القانون وساسة الامم ، فهو أثر خالد ومفخرة للاسلام على بمر الدهور ، إذا خليس من الصحيح إهماله وجعله جزء من كتاب ، بل هو كتاب برأسه وقانون للتشريع الاداري بذاته ) .

وآخر دعوانا ان الحمد فله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه الصادق الامين وعلى اله الغر الممامين .

## الفهوست

| سفحة | الموضوع الم                                         |
|------|-----------------------------------------------------|
| ٥    | مقدمة الكتاب                                        |
| ٩    | مالك الأشتر ـــ اسمه ونسبه                          |
| ١٠   | حلم مالك وشجاعته                                    |
| 17   | صلابة عقيدة مالك وشهادة الامام بذلك                 |
| ۱۷   | شهادة النبي (ص) بايمان مالك                         |
| 19   | استشهاد مالك ومدفنه وبعض المراثي                    |
| 40   | نص العهد العاوي                                     |
| ٣٠   | قواعد الحكم عند الامام                              |
| 41   | آمال الامة وتطلماتها تجاه الحكام ومحامد صفأت الولاة |
| 49   | مساوىء الغرور والتبجح                               |
| ٤٥   | صورة من فساد الحكم أيام عثمان                       |
|      | ذم الوشاة وطردهم وقباحة التجسس وتتبع عورات الناس    |
| 04   | ضرورة ترفع الحكام والولاة عنالحقد وصفات مستشاريه    |
| 01   | ضرورة التزام الولاة والحكام بالحق وتقريب العلماء    |

| تصنيف المجتمع وواجبات الولاة تجاه كل صنف            | 70    |
|-----------------------------------------------------|-------|
| الضيان الاجتماعي في الاسلام                         | ٧١    |
| العدل اساس الملك                                    | 77    |
| أهم صفات الحكام والقضاة                             | ۸١    |
| ضرورة معاقبة القضاة والحكام عند الخروج على القواعد  | 90    |
| العامة للشرع                                        |       |
| العدالة في توزيع اموال الدولة                       | 47    |
| تشجيح التجارة وحماية التجار                         | 1 • £ |
| الرقابة الاقتصادية ومحاربة الفوضى والاحتكار         | 1.0   |
| انجح الطرق للادارة المامة                           | 110   |
| محاسن الصلح في الحرب والتيقظ من الخصم               | 17.   |
| الوفاء بالمعاهدات والاتفاقيات                       | 177   |
| تحذير الحكام من اراقة الدماء                        | 170   |
| علي يقيّم عهده                                      | 144   |
| العهد ووثيقة حقوق الانسان وتعليق الاستاذ            | 147   |
| جورج جردا <i>ق</i>                                  |       |
| بجلة الحقوق العراقية لعام ١٩٤١ تقيّم العهد العلوي 🕜 | ۱۳۷   |
| المفكرين والعاماء ومدى اهتمامهم بالعهد              | ۱۳۸   |
|                                                     |       |

ملاحظة ، وقعت بعض الأخطاء البسيطة وقد تركنا الاشارة إليها اعتاداً على ذهن القارىء، والمذر عند كرام الناس مقبول.